# كتاب

# قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن

ِ لِمُرْمِي بِنِ يومف الكرمِي المنبلي (ت٢٠٢هــ/١٦٢٢م)

دراسة وتمقيق

د.مىمىمد ملىسى الزغول

د. معمد الرهيَّل غرايبة

أستاذ التفسير المساعد

أستاذ الفقه وأصوله المشارك عميد البحث العلمي والدراسات العليا

. كلية الشريعة جامعة مؤتة

AY . . . / A1 EY .

# حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠م

رقم الإيداع لدى المكتبة الوطنية ( ٩٤٩ / ٣ / ٢٠٠٠ )

رقم التصنيف : ٣٢١٩

المؤلف ومن هو ، تحقيق محمد غرايبة الزغول

عنــوان الكتـاب، قلائد الرجان في الناسخ والنسوخ من القرآن

الموضوع الرنيسي: ١- القرآن الكريم

بيان النشر: عمان: دار الفرقان

\* تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل الكتبة الوطنية

# الإهداء

- إلى روح الشيخ مرعي بن يوسف الجومي ..
  - .. انهاد نه جاي كاا -
  - إلى الفيورين على تراث أمتنا ..
    - إلى أبنائنا وبناتنا ..
- التها الجم كابغا هذه عداس نم عليه هذا -



# يسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، المؤيد بالمعجزة الخالدة إلى يوم الدين، وبعد :

فإن علم الناسخ والمنسوخ قد شغل مساحة واسعة في علوم الشريعة قدياً وحديثاً، وتناوله العلماء على اختلاف مشاربهم من فقهاء وأصولين، ومحدثين ومفسرين.

وبعد العلم بالناسخ والنسوخ من أهم الموضوعات التي يجب على العالم الإحاطة بها، فقد روي عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، أنهما كانا يطلبان من المتصدين للوعظ في المساجد والقضاة أن يكونوا عالمين بالناسخ والمنسوخ. وروي عن هبة الله بن سلامة، أن كل من لم يُحط بالناسخ والمنسرخ كان علمه ناقصاً. ويقول الزركشي : «العلم به عظيم الشأن»(١١)، ويقول يحيى بن أكثم: «ليس من العلوم كلها علم هو واجب على العلماء والمتعلمين، وعلى كافة السلمين، من علم ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن الأخذ بناسخه واجب فرضاً، والعمل به واجب لازم ديانة، والمنسوخ لا يعمل به ولا ينتهى إليه، فالواجب على كل عالم علم ذلك، لئلاً يوجب على نفسه وعلى عباد الله أمراً لم يوجبه الله، أو يضع عنهم فرضاً أوجبه الله» (١٠).

وإذا كان النسخ بهذه المكانة، فهو جدير عزيد من البحث والعناية، وقد صنّف العلماء فيه كتبا قبل كتاب الكرمي، نذكر أشهرها على الترتيب الزمني لوفيات مؤلفيها:

<sup>(</sup>١) الزركشي ، البرهان، ج٢، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) أبن عبدالبر، جامع بيان العلم وفضله، ج٢، ص٣٥.

- الناسخ والمنسوخ لأبي علي الحسين بن واقد المروزي (ت ١٥٧هـ/٧٧٣م).

- الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ/ ٨٣٨م).

- الناسخ والمنسسوخ لأبي مسروان عسبسد الملك بن حسبسيب السلمي الأندلسي (ت٢٣٨هـ/٢٥٨م).

- الناسخ والمنسسوخ لأبي داوود سليسمسان بن الأشسعت السسجسستساني (ت٥٧٥هـ/٨٨٨م).

- ناسخ القسرآن ومنسسوخه لأبي إسسحق إبراهسيم بن إسسحق الحسربي (ت٥٨٨هم).

- ناسخ القسرآن ومنسسوخسه لأبي مسسلم إبراهيم بن عسبسد الله الكجي (ت٢٩٢ه/٤٠٤م).

- الناسخ والمنسوخ، لأبي بكر عبد الله بن الحافظ الكبير أبي داوود السجستاني (ت ٣١٦هـ/ ٩٢٨م).

- معرفة الناسخ والمنسوخ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن حزم الأنصاري الأندلسي (ت ٣٢٠هـ/٩٣٢م).

- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لأبي جعسفر أحمد بن محمد بسن إسماعيد بن محمد بسن إسماعيد بن محمد بسن إسماعيد بن يسونس المرادي، المعسروف بأبي جمعفر النحاس (ت ٩٤٨/٣٣٧).

- الناسخ والمنسوخ في القرآن، لأبي بكر محسمد بن عسد الله السردعي (ت. ٣٥ه/ ٩٦١م).

- تاسخ القرآن ومنسوخه، لأبي الحسين محمد بن محمد النيسسابوري (ت٨٧٨هم).

- ناسخ القرآن ومنسوخه، لأبي منصور الأزهري (ت ٣٧٠هـ/ ٩٨٠م).

- الناسخ والمنسوخ في القرآن، لهبة الله بن سلامة الضرير (ت ١٠١٠هـ/١٠١م). - الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لأبي منصور عبد القاهر بن الطاهر بن محمد

التميمي البغدادي (ت ٢٩عه/١٠٣٧م). - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، لأبي محمد

مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧ه/ ١٠٤٥م).

- ناسخ القرآن ومنسوخه، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت٤٥٦ه/ ١٠٦٣).

- الناسخ والمنسوخ، لأبي عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي (ت. ٥٦ هـ/١١٢٦).

- الناسخ والمنسوخ، لأبي العباس أحمد بن خسلف بن عيسون الإشبيلي

(ت٥٣١هـ/١١٦).
 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف

- نواسخ القرآن، لجمال الدين أبي الفرج بن عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي (ت ١٩٥ه/ ١٢٠٠م).

- ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، لهبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم المعروف بشرف الدين بن البارزي (ت ٧٣٨هـ/١٣٤٧م).

هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء الكرام، سفر هام في بابه، لم نأل جهداً في إخراجه ليكون في متناول الباحثين والدارسين في أحسن صورة، ولا نزعم أن عملنا وصل إلى الكمال، فبالكمال لله وحده، والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، ونأمل أن يجد فيه القاريء الكريم الفائدة المرجوة منه، ونضرع إلى الله سبحانه أن يجعل عملنا خالصاً له، وقربى نتقرب بها إليه.

وأخيراً، نتقدم بالشكر الجزيل لجامعة مؤتة على تفضلها بدعم طباعة هذا الكتاب، وتوفيرها لنا نسخ المخطوط، كما نشكر كل من ساهم في إخراج هذا الكتاب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الباحثان

ترجمة المؤلّف

#### أسمه وتسيه:

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي المقدسي (١). والكرمي: نسبة إلى القرية التي ولد فيها وهي طوركرم إحدى القرى التابعة لمدينة نابلس (٢) في فلسطين. والمقدسي: نسبة إلى مدينة القدس التي عاش فيها مدة من الزمن قبل أن يستقر به المقام في مصر،

# تشأته وحياته:

ولد الشيخ -كما أسلفنا- في قرية طوركرم، ويبدو أنَّ والده لمس فيه ذكاء وفطنة فأرسله إلى مدينة القدس بعد أن أصبح شاباً ليتعلم في مدارسها، ولم تحدثنا كتب التراجم عن المدة التي قضاها هناك.

ويظهر أنه وجد الدراسة في مدارس القدس غير كافية لتحقيق طموحاته وما يصبو إليه من آمال في الحصول على أكبر قسط من التعليم العالي، فعقد العزم على أن يسافر إلى القاهرة(٣) حاضرة العلم آنذاك.

لم تذكر كتب التراجم أنّه سافر إلى غير القاهرة، كما لم تذكر شيئاً عن طفولته، ولا عن أسرته، ولا عن والده هل كان من الذين اشتغلوا بالعلم أو لا؟ ولم تذكر أيضاً شيئاً عن زواجه، وهل كان له أولاد أو لا؟

<sup>(</sup>١) المحبّى، خلاصة الأثر، ج٤، ص٥٨٨. وابن شطي، مختصر طبقات الحنابلة، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدران تفسهما.

<sup>(</sup>٣) المصدران نقسهما.

ويبدو لنا أنه درس منذ صغره المنهب الحنبلي، فنشأ محياً وعاشقاً له، وكان يفضل على ذلك شعره الذي يقول فيه:

لئن قلد الناس الأثمة إنني لفي مذهب الحبر ابن حنبل راغب أقلد فتواه وأعشق قـوله وللناس فيما يعشقون مذاهب(١) ويبدو لنا أيضاً أنه كان عنده نزعة نحو الزهد والتصوف يدلنا على ذلك مصنفاته، كروض العارفين في تسليك المريدين، وسلوك الطريقة، ولطائف المعارف. وأيضاً ما قاله من شعر في هذا المجال، ومنه :

ياساحر الطرف يامن مهجتي سحراً كم ذا تنام وكم أسهرتني سحراً لوكنت تعلم ما ألقاه منك أتعبت يامنيتي قلباً إليك سرى فالشوق أقلقني والوجد أحرقني والجسم ذاب لما قد حلّ بي وطراً (۱) ومن شعره أيضاً

ليت في الدهر لو حظيت بيوم فيه أخلو من الهوى والغرام خالي القالب تباريسع وجد وصدود وحرقة وهيام (٣) ومما يدل أيضاً على نزعة التصوف عنده توليه للمشيخة بجامع السلطان حسن (٤) في القاهرة.

<sup>(</sup>١) المحبي، خلاصة الأثر، ج٤، ص٣٦١. وابن شطى، مختصر طبقات الحنابلة، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) المصدران تقسهما.

<sup>(</sup>٣) المصدران تقسهما.

<sup>(</sup>٤) المصدران نفسهما

ومن خلال دراستنا لترجمته ظهر لنا أنّ الشيخ كان عبل إلى اعتزال الناس، ورعا يرجع سبب هذا الاعتزال لما كان يلاقيه منهم من متاعب وعدم صدق في المعاملة. يدل على ذلك شعره الذي قاله في هذا الشأن، ومنه:

ويلاحظ أنه كان يميل إلى السلاطين العثمانيين، يدل على ذلك مصنفه: قلائد العقيان في فضائل سلاطين آل عثمان.

#### شبوخه:

لقد قذف الله سبحانه في قلب الشيخ مرعي حب العلم والعلماء، فأقبل بكل جوارحه على دروس العلم في المدارس والمساجد، ولازم كبار الشيوخ ينهل من معينهم، يسمع منهم ويناقشهم. ومن بين العلماء الذين أخذ عنهم نذكر: الشيخ محمد المرادي، والشيخ محمد حجازي، والشيخ أحمد الغنيمي، والقاضي يحيى الحجاوى(٢).

<sup>(</sup>١) المعبّى ، خلاصة الأثر، ج٤، ص١١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٤، ص٣٥٨.

# مكانتدالعلميد:

لم يكتف الشيخ بالسماع من الشيوخ، وإنما أقبل على المكتبات المليئة بأصناف الكتب في شتى المجالات من علوم الشريعة واللغة العربية والتاريخ وغيره، فطالع الكثير منها، وكان نتيجة هذه المطالعة أن توافرت لديه حصيلة عالية من المعرفة جعلت بعض شيوخه يجيزونه في التدريس والإفتاء، فدرس بالجامع الأزهر، ثم تولى المشيخة بجامع السلطان حسن (۱). ونجد هنا مرة أخرى أن الكتب التي ترجمت له أغفلت الإشارة إلى التلاميذ الذين أخذوا عنه.

لقد نبغ الكرمي وتمهر في علوم الشريعة الإسلامية، فقد كان مفسرًا وعالماً بعلوم القرآن، له اطلاع واسع على أقوال المفسرين يدل على ذلك مصنفاته التي صنفها في هذا المجال(٢). كما "كان محدثاً له معرفة واسعة بدقائق الحديث" (٣). كما كان أيضاً فقيها من كبار فقهاء المذاهب الإسلامية ولاسيما مذهبه الحنبلي. وله مصنفات كثيرة ومهمة في الفقه (٤)، تناول فيها مختلف أبواب الفقه سواء أكان في العبادات أم في المعاملات.

ولم يقتصر نبوغه على علوم الشريعة فحسب، بل تعداه إلى علوم العربية كالنحو، والبيان، والبديع، بالإضافة إلى أنه كان شاعراً له عدة قصائد في أغراض مختلفة، وسبق أن أشرنا إلى مقتطفات من شعره.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه، وابن شطى، مختصر طبقات الحنابلة، ص١٠٩.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المصنفات في قائمة مصنفاته التي سنشير لها فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) المحبِّي، خلاصة الأثر، ج٤، ص ٣٥٨ . .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه المصنفات في قائمة مصنفاته التي سنشير لها فيما بعد.

وللشيخ أيضاً مشاركة في فنون مختلفة كعلم التوحيد والتاريخ والسيرة، يشهد بذلك مصنفاته في هذا المجال(١).

ولقد أمضى وقته كله في التدريس والإفتاء وتصنيف الكتب، وأقبل المهتمون بطلب العلم على حضور دروسه وقراءة مصنفاته، فحظي بشهرة واسعة ليس في القاهرة فحسب وإغا أيضاً في الأقطار المجاورة.

وقد شهد له عدد من العلماء بغزارة المعرفة وسعة الاطلاع، وبالنبوغ، وبالتمهر في الفقه والتفسير، وبأنه كان في المرتبة الأولى بين علماء عصره. ومما قيل في مدحه والثناء عليه:

يقول محمد المحبّي: «كان فقيها له اطلاع واسع على نقول الفقه، كما كان محدّثا له معرفة واسعة بدقائق الحديث»(٢).

ويقول محمد جميل المعروف بابن شطي : «شيخ الإسلام، أوحد العلماء الأعلام، فريد عصره وزمانه، ووحيد دهره وأوانه، صاحب التآليف العديدة، والتحريرات المفيدة، العلامة بالتحقيق والفهامة بالتدقيق»(٣).

ويقول أيضاً: «الإمام الثاني في حل المعاني ورصف المباني، سما قدره ورقى مجده على فرق الفرقدين، كان فرداً من أفراد العالم علماً وفضلاً واطلاعاً، ويتيمة من خزائن الكون طال يداً وباعاً »(٤).

<sup>(</sup>١) انظر هذه المصنفات في قائمة مصنفاته التي سنشير لها فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) المحبّى، خلاصة الأثر، ج٤، ص٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) ابن شطى، مختصر طبقات الحنابلة، ص١٠٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

ويقول أيضاً :«.... بحراً تتدفق أمواج قاموسه عن درر الفوائد الجسام، جمع من العلوم أصنافاً، ومن الفهوم أضعافاً، وفاق الجميع بالاتفاق ... فهو الآية الكبرى والحجة العظمى، والمحجة البيضاء»(١).

وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الشيخ مرعي كان مجتهداً مقيداً (مخرّجاً)، لأنه كان متبعاً لإمامه أحمد بن حنبل في الأصول والفروع والمسائل التي أفتى بها.

#### مصنفاته:

صنّف الشيخ ما يزيد على سبعين مصنفاً تناولت موضوعات متفرقة في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية. وهذه الموضوعات هي: التفسير وعلوم القرآن، والعقيدة، والتصوف، والفقه، والنحو، والبيان والبديع، والشعر، والتاريخ.

وقد قمنا بجمع هذه المصنفات ورتبناها وفق حروف المعجم، وهي(٢):

١- إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى: «يسح الله مايشاء ويشبت وعنده أمّ
 الكتاب».

٢- إحكام الأساس في قوله تعالى : «إن أول بيت وضع للناس».

٣- إخلاص الوداد في صدق الميعاد.

٤- الأدلة الوفية بتصويب قول الفقها ، والصوفية.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر: المجبّي، خلاصة الأثر، ج٤، ص٣٥٩، ٣٦٠. وإسماعيل باشا، هدية العارفين، ج٦، ص ٢٦٠، ٢١١.

- ٥- إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام.
- ٦- إرشاد ذوي العرفان لما في العمر من الزيادة والنقصان.
  - ٧- إرشاد من كان قصده لا إله إلا الله وحده.
    - ٨- أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح.
      - ٩- أزهار الفلاة في آية قصر الصلاة.
  - . ١- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات.
    - ١١٠- الآيات المحكمات والمتشابهات.
  - ١٢- إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين.
- ١٣ بديع الإنشاءات والصفات في المكاتبات والمراسلات.
  - . ١٤- البرهان في تفسير القرآن -لم يكمله-.
  - ١٥- بشرى ذوى الإحسان لمن يقضى حوائج الإخوان.
  - ١٦- بشرى من استبصر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر.
    - ١٧ بهجة الناظرين في آيات المستدلين.
    - ١٨- تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان.
- ١٩- تحقيق البرهان في شأن الدخان الذي يشربه الناس الآن.
  - . ٢- تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف.
  - ٢١- تحقيق الرجحان بصوم الشك من رمضان.

- ٣٢ تحقيق الظنون بأخبار الطاعون.
- ٧٣- تحقيق المقالة هل الأفضل في حق النبي الولاية أو النبوة أو الرسالة.
  - ٢٤ تسكن الأشواق بأخبار العشاق.
  - ٢٥- تشويق الأنام إلى الحج إلى بيت الله الحرام.
  - ٢٦- تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفاء.
- ٧٧- تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر من الأحاديث الواردة في الصفات.
  - ٢٨- تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين.
    - ٢٩- تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام،
    - · ٣- توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان.
      - ٣١- توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين.
      - ٣٢- الحجم المبينة في إيطال اليمين مع البينة.
        - ٣٣- الحكم الملكية والكلم الأزهرية.
  - ٣٤- دفع الشبهة والغرور عمن يحتج على فعل المعاصي بالقذر.
    - ٣٥- دليل الحكام في الوصول إلى دار الإسلام.
- ٣٦- دليل الطالب في الفقه، مطبوع قام بتحقيقه عمر عبد الله البارودي، ونشر في بيروت سنة ١٩٨٥م.
  - ٣٧ دليل الطالبين لكلام النحويين.

- ۳۸- دیوان شعر.
- ٣٩ رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس.
  - . ٤- روض العارفين في تسليك المريدين.
  - ٤١- الروض النضير في الكلام عن الخضر.
- ٤٢- رياض الأزهار في حكم السماع والأوتار والغناء.
  - ٤٣- السراج المنير في استعمال الذهب والحرير.
- ٤٤- سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة.
  - ٥٥- سلوك المصاب بفرقة الأحباب.
  - 2- شفأء الصدور في زيارة المشاهد والقبور.
    - ٧٤- غاية المنتهى في الفقه.
    - ٤٨ فتح المنان بتفسير آية الامتنان.
  - ٤٩ الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة.
- . ٥- فوائد من شرح منار السبيل، طبع في الرياض سنة ١٩٩٣م، قام بتحقيقه عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين.
  - ٥١ قرّة عين الودود بمعرفة المقصور والممدود.
  - ٥ قلائد العقيان في قوله تعالى : «إن الله يأمر بالعدل والإحسان».
    - ٥٣ قلائد العقيان في فضائل سلاطين آل عثمان.

- ٤٥- قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن.
  - ٥٥- القول البديع في علم البديع.
- ٥٦- الكلمات البينات في قوله تعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات».
- ٥٧ الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية، طبع في بيروت سنة ١٩٨٦م قام بتحقيقه نجم عبد الرحمن خلف.
  - ٥٨- لطائف المعارف.
  - ٥٩- اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى.
  - . ٦- ما يفعله الأطباء والداعون لدفع شر الطاعون.
  - ٦١- محرك سواكن الغرام إلى حج بيت الله الحرام.
    - ٦٢ مرآة الفكر في المهدي المنتظر.
  - ٦٣- المسائل اللطيفة في فسخ الحج إلى العمرة الشريفة.
- ٦٤- مسبوك الذهب في فضل العرب، شرف العلم على شرف النسب، طبع في عمّان سنة ١٩٨٨م، حققه على حسن عبد الحميد.
  - ٦٥- المسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة.
    - ٦٦- مقدمة الخائض في علم الفرائض.
      - ٧٧- منية المحيان ويغية العاشقين.
  - ٦٨- النادرة الغريبة والواقعة العجيبة في الشكوى من الميموني والحط عليه
    - ٦٩- نوهة المتفكر

. ٧- تزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين.

٧١- نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين.

إن هذه المصنفات الكثيرة تدل على نبوغ الشيخ الكرمي في علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية، وهي بحاجة إلى من يخرجها إلى النور لتكون في متناول يد المهتمين بالدراسات الإسلامية والعربية.

#### وفاته:

توفي الشيخ مرعي في مدينة القاهرة في شهر ربيع الأول سنة ٣٣. ١هـ ١٦٢٣م التراجم لم تشر ٣٣. ١هـ ١٦٢٣م التراجم لم تشر إلى السنة التي ولد فيها.

<sup>(</sup>١) إسماعيل باشا، هدية العارفين، ج٦، ص٤٢٦.

كتاب قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن (أهميته وأسلوبه)

### أهمية الكتاب:

هذا الكتاب في الناسخ والمنسوخ الذي يعد من أهم الموضوعات التي بنبغي على العالم الإحاطة بها.

صنف الكتاب في العصر العثماني، وأتيح لمُؤلفه أن يطالع كتبا كثيرة في علوم القرآن، ولا سيّما الناسخ والمنسوخ، فحوى كتابه آراء كثيرة للعلماء السابقين، قلما نجدها في غيره.

يتبين لنا من خلال مطالعتنا للكتاب أنّ المؤلف قد بذلّ جهداً واسعاً في اختصار موضوعات الكتاب من غير إخلال بالفائدة التي توخاها، فجمع أقوال العلماء السابقين في الناسخ والمنسوخ، ووضّح ما غمض من أقوالهم في هذا الموضوع، وأضاف إليها بعض الفوائد الهامة.

ولم يكن الشيخ مجرد ناقل لأقوال السابقين، بل نجده في مواضع كثيرة يناقش هذه الأقوال، ويرجّع بعضها، أو يوفق بينها، أو يعطي رأياً جديداً في المسألة، لم يسبقه إليه أحد.

كما نجده في أكثر من موضع يبين بعض المفردات الغريبة في الآية، ويشير إلى سبب نزولها ، ويتصدى أحياناً لبعض المسائل الأصولية والفقهية.

غير أنه توجد بعض الملاحظات التي لا تنقص من قيمة الكتاب، فنجده -أحياناً- يقول: قال المفسرون، قال المحققون، قال العلماء، قال بعضهم، دون أن يحدد اسم القائل.

ونراه أيضاً يذكر اختلاف العلماء في بعض المسائل دون ترجيح، ونجده بكثر من القول بالنسخ فقد بلغ مجموع مواضع النسخ عنده (٢٢٠) موضعاً، وهذا كثير، وهو مخالف لما قاله كثير من المحقّقين كالسيوطي الذي يرى أنّ مجموع الناسخ

والمنسوخ بالقرآن لا يزيد عن عشرين موضعاً (١١).

وهو من القائلين بأنّ آية السّيف: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدةوهم»(٢). قد نسخت آيات الصفح والصبر والمسالمة، والصحيح ما قالد

الزركشي والسيوطي أنَّ هذا من المنسأ، وهو الأمر بالعفو والصبر في حال الضعف، وأما القتال ففي حال قوة المسلمين (٣١).

ومع هذا، فيأن الكتباب بالجملة جاء مليئاً بالدرر والنفائس فكيان اسمأ دير

نسبة الكتاب للمؤلف:

أجمع كل من ترجم للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، على نسبة كتاب قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن له، وعدّوه من جملة الكتب الكثيرة التي

صنَّفها، ولم يرد عن أحد منهم ما يخالف ذلك، عما يؤكد نسبة هذا الكتاب لمؤلفه.

كما أنَّ المخطوطات جميعها التي اعتمدناها في إخراج هذا الكتاب قد صرحت بنسبته إليه، وعليه فنسبة الكتاب للمؤلف مقطوع بها.

مقدمة الكتاب:

ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة حمد الله تعالى فيها على نعمة الإسلام وإنزال

<sup>(</sup>١) السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج٣، ص٦٨. (٢) سورة التربة، آية ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الزركشي، البرهان، ج٢، ص٤٤؛ والسيوطي، الإتقان، ج٣، ص٣١.

القرآن، وبالصلاة والسلام على نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، الذي ختم الله به النبيين، وبشريعته شرائع النبيين، ثم ذكر أهمية علم الناسخ والمنسوخ، وسبب اهتمام العلماء به، وتصنيفهم فيه، ثم ذكر مميزات كتابه، والأسباب التي دعته إلى تأليفه، ونجملها على النحو الآتى :

١- جمع ما تفرق من أقوال الأثمة المتقدمين في هذا الموضوع.

٢- اختصار كلام العلماء الذين صنفوا في ناسخ القرآن ومنسوخه، لأن النفوس مجبولة على حب المختصر من الكلام.

٣- توضيح الغموض الذي اكتنف أقوال بعض العلماء في مسائل هذا العلم الهام
 الذي هو علم الخلال من الحرام.

٤- إضافة بعض الفوائد الهامة المتعلقة بآيات النسخ.

ثم ساق جملة من النصوص وأقوال العلماء التي تظهر ميزة هذا العلم وأهميته، وأنّه فرض لازم، لذلك سارع إلى تصنيف هذا المختصر فيه، وقال: بأنّه وضعه على أحسن تأسيس، وأبرز فيه من الفوائد لطالب النفيس، ووضح نظمه ليقرب فهمه على الطالب، ولم يودعه إلا ما دعت الحاجة إليه.

# طريقة الكتاب في عرض المادة:

بدأ المؤلف كتابه بـ "لطيفة" فيها التنبيه على أهمية الناسخ والمنسوخ وذم الجهل بد. ثم تكلم عن معاني النسخ في اللغة والاصطلاح وناقش بعضها، فانتصر لمكي في رده على من أجاز أن يكون من معاني النسخ في القرآن النقل، وقال بأنّه غير

مقصود، لأنّ القرآن بهذا المعنى كله منسوخ، أي منقول من اللوح المحفوظ، وإنما المقصود بعد نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقسم المنسوخ في القرآن الكريم إلى ستة أقسام :

١- نسخ التلاوة فقط دون الحكم، نحو آية الرجم.

٢- نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا هو الأكثر في المنسوخ، كآيتي عدة الوفاة.

٣- نسخ التلاوة والحكم معاً، وزوال حفظه من القلوب، وعلم ذلك من أخبار الآحاد.

٤- نسخ التلاوة والحكم معاً، ولم يُزل حفظه من القلوب، فلذلك وقع الاختلاف في العمل بالناسخ، كحديث عائشة «كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن» (١).

٥- ما فرض العمل به لعلة، ثم زال لزوالها، وبقي متلواً، كقوله تعالى «وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار»(٢).

- ما حصل من مفهوم الخطاب بقرآن متلو ونسخ، وبقي المفهوم منه متلواً، كقوله تعالى: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» (٣).

كما قسم الناسخ في القرآن إلى ثلاثة أقسام هي:

١- كون الناسخ فرضاً نسخ ما كان فرضاً، ولا يجوز فعل المنسوخ بعد نسخه.

٢- كون الناسخ فرضا نسخ فرضاً، والتخيير في فعل الأول.

 ٣- كون الناسخ أمراً بترك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضاً من غير بدل، والتخيير في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل.

<sup>(</sup>١) التووي، صحيح مسلم بشرح التّروي، ج.١، ص٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة، آية١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ٤٣.

وذكر قسماً رابعاً اختلف فيه هل يسمى نسخاً أم لا؟ وهو كون الناسخ فرضاً نسخ ماكان ندباً. وقد ساق الكرمي أمثلة واضحة لكل قسم من هذه الأقسام.

وتكلم عما يجوز أن يكون ناسخاً ومنسوخاً، وقسمه إلى خمسة أقسام :

١- نسخ القرآن بالقرآن، وقال فيه إنه ثابت بالإجماع.

٧- نسخ السنة بالقرآن، وفيه خلاف، وجمهور العلماء على جوازه.

٣- نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وفيه خلاف بين العلماء.

٤- نسخ السنة بالسنة.

٥- نسخ القرآن بالإجماع، ونسخ الإجماع بالإجماع، وتسخ القياس بالقياس،
 ومنع من ذلك أكثر الأئمة.

وقام بالتفريق بين النسخ والتخصيص والاستثناء، إذ كلها تأتي في كتاب الله تعالى بإزالة حكم متقدم، وهذا منشأ الاشتباه عند المكثرين من النسخ، إذ عدوا التخصيص نسخاً، والاستثناء نسخاً، فبين الكرمي معنى كل منها.

وبين أيضاً ما يدخل فيه النسخ، فذكر أنّ النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، سواء أكانت صريحة في الطلب، أم كانت بلفظ الخبر الذي معناه الأمر أو النهي. وبين جواز النسخ إلى بدل أخف أو أثقل، لحكمة يعلمها الله سبحانه. وتناول مسألة هامة، أثارها بعض منكري النسخ، وهي البداء، فبين معناه وأنّه من صفات المخلوقين التي لا تليق بجلاله تعالى، وفرق بينه وبين النسخ، إذ لو عرف الفرق الدقيق بينهما لما أنكر بعض العلماء النسخ في القرآن كأبي مسلم الاصفهائي.

وذكر السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ، وهي خمس وعشرون. والسور التي فيها المنسوخ دون الناسخ، وهي أربعون. والسور التي فيها الناسخ دون المنسوخ،

وهي ست سور.

كما ذكر بعض الضوابط العامة في النسخ، منها:

١- إنّ الأمر بالقتال وإباحته ناسخ لجميع ما في القرآن، مما فيه الصبر على أذى
 المشركين واللين معهم.

٢- إن كل ما أمر الله تعالى به، بعد الأمر بالقتال من العفو والصفح والغفران
 ونحوها من أعمال البر محكم غير منسوخ.

٣- إن آية الزكاة نسخت كل صدقة، وصوم رمضان نسخ كل صوم، وذبيحة الأضحى نسخت كل ذبيحة.

- قام بترتيب الأحكام التي وقع عليها النسخ، وفق الترتيب الزمني: الصلاة، فالقبلة، فالصيام، إلى آخر ما ذكره من أحكام.

- كان -أحياناً- يفسر بعض الكلمات، وفي أحيان أخرى لا يكتفي بذكر الخلاف في المسألة بين العلماء، وإنما يرجّح أحد الرأبين على الآخر، سواء بالقول بالنسخ أم بعدمه، قائلاً: قلت: والصواب ليس هذا بنسخ، كما كان -أحياناً- بعد بيان رأيد يؤكد على أهميته بقوله: فليحرر.

وتناول الناسخ والمنسوخ في سور القرآن الكريم وفق ترتيبها في المصحف، لا بحسب تاريخ نزولها، وذكر في مطلع كل سورة منها مكية هي أو مدنية، وما في السور المكية من الآيات المدنية، وما في السور المدنية من الآيات المكية، ثم عدد آياتها وحروفها. وبين ما في السورة من الآي المنسوخة وناسخها من القرآن الكريم.

وأخيراً، فإن أسلوبه اتسم بالبساطة والوضوح، فجاء خالياً من التعقيد ،لا يملُّ القاري، من قراءة موضوعات الكتاب.

مصادر الكتاب: الناظر في كتاب قلائد المرجان، يتبين له كثرة المراجع التي

اعتسدها مؤلفه، الذي لم يذكر قائمة بأسماء هذه المراجع، ومن خلال دراستنا للكتاب، استطعنا أن نقف على بعض المصادر التي اعتمد عليها في تصنيفه، وهذه المصادر هي:

- الناسخ والمنسوخ في القرآن، لهبة الله بن سلامة (ت١٠١٠هـ/١٠١م).
- كتاب الإيجاز، لأبي عبدالله محمد بن بركات السعيدي (ت٥٢٠هـ/١٢٦م).
- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخة، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ/ ٢٥٥).
- ناسخ القرآن ومنسوضه، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت٣٣٨ه/٩٤٩م).
- البسرهان في علوم القرآن، لبدر الدين محمد بن بهادر الزركسي (ت٤٩٤هـ/١٣٩١م).
- الإتقان في علوم القرآن، لجلل الدين عبسدالرحمن السيوطي (ت١٥٠هم/ ٥٠٥م).
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، الأبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي (ت-٤٨هـ/١٠٨م).
- الانتصار لصحة نقل القرآن، لأبي بكر محمد بن الطيب الساقلاني (ت٣٠٤هـ/١٠١م).
  - نواسخ القرآن، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي (ت٩٧٥هـ/ ١٢٠٠م).
- ناسخ القرآن ومنسوخه، لأبي إسحق إبراهيم بن إسحق الحربي (ت١٨٥٦هـ/٨٩٨م).
- الناسخ والمنسسوخ في القرآن العرزيز، لأبي عسبسيد القساسم بن سسلام (ت٤٢٢ه/٨٤٨م).

- الناسخ والمنسوخ، لإسماعيل بن عبدالرحمن السدى (ت١٢٨هـ/٧٤٥).
- جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبري (ت٢٣٨هـ/٢٥٨م).
- كتاب في تفسير القرآن الكريم، لسهل بن عبدالله التستري (ت٢٣٨ه/٢٥٨م).
  - تفسير البجلي، للحسين بن الفضل بن محمد البجلي (ت٢٨٢هـ/٥٩٥م).
- -تفسير البيضاوي، لناصر الدين عبدالله محمد البيضاوي (ت١٨٥هـ/١٢٨١).
- تفسير ابن السايب، لأبي النصر محمد بن السائب الكلبي (ت٠٤٨هـ/٧٥٧م).

# منهج التحقيق:

اعتمدنا في تحقيق المخطوط على ثلاث نسخ:

النسخة الأولى: مصورة على شريط ميكروفيلم يحمل الرقم (٣٣٩٩) موجود في مكتبة الجامعة الأردنية، وقد رمزنا لها بالحرف (أ). نسخت في سنة ١١٥٧ه، وعدد أوراق هذه النسخة ٣٣ ورقة (٦٤ صفحة)، وتفاوت عدد الأسطر في الصفحات، فبعضها يصل إلى ٢٥ سطراً، والبعض الآخر يصل إلى ٢١ سطراً، ويحوى كل سطر ٢٢ كلمة -تقريباً-.

والأوراق الأربع الأخيرة ليست في الناسخ والمنسوخ، وإنما هي في بعض مباحث علوم القرآن، مما جعلنا نغض الطرف عن إدراجها في موضوع الكتاب، وما في الورقات الأربع موجود أيضاً في النسختين الأخريين. وقد ظهر على صفحة الغلاف عنوان المخطوط، واسم المصنف، وأبيات شعرية للشيخ محمد السفاريني في مدح المؤلف الشيخ مرعي لتصنيفه هذا الكتاب القيم، كما يوجد في أعلاها: دخل في تربة الفقير إلى الله محمد بن الشيخ أحمد السفاريني عفا الله عنه. وهذه النسخة مكتوبة بخط واضح، خالية من السقط والمسح، والتحريف والتصحيف إلا في

مواضع قليلة، أخذناها من النسخ الأخرى، وأشرنا إليها، وقد اعتمدنا هذه النسخة أصلاً.

النسخة الثانية: توجد في الخرانة العامة بالرباط، وتحمل الرقم (٦/١٨٨٢)، وقد أشرنا إليها بحرف (ب)، وهي مكتوبة بخط جيد مقروء.

وعدد صفحات هذه النسخة ٨٩ صفحة، ومتوسط عدد السطور في الصفحة ٢٢ سطراً، بمتوسط ٨ كلمات في السطر الواحد. وهي أيضاً كاملة موثقة، جاء في نهاية المخطوط: تم الكتاب ولله الحمد والمنة، نهار الأحد عاشر يوم في رجب الأصم سنة ألف ومائة وثمانية وخمسين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

النسخة الثالثة: ميوجودة في مكتبة الأسد بدمشق، وتحمل الرقم (٥٠٨)، وقد أشرنا إليها بالحرف (ج). وهذه النسخة أيضاً خالية من السقط والتصحيف إلا في مواضع قليلة، وظهر عنوان المخطوط على الصفحة الأولى. وعدد أوراق هذه النسخة (٢٩) ورقة أي (٥٨) صفحة، وعدد السطور في الصفحة (٢٥). سطراً، عتوسط ٢٢ كلمة في السطر الواحد، ومع أنّ الكلمات متقاربة وبخط صغير ، إلا أنّها مقروءة.

ولا يوجد اختلاف بين النسخ الثلاث، إلا في مواضع قليلة، أشرنا إليها في هوامش النص.

ويمكننا إجمال عملنا في تحقيق المخطوط على النحو الآتي:

١- نسخنا النص المخسطوط، مراعين المحسافظة عليمه كمما هو، بالطريقة الحديثة.
 ٢- صحّحنا ما عثرنا عليه من الأخطاء الحاصلة من سقط حرف، أو تقديم كلمة، أو تأخيرها، ونحوه، وأشرنا إليه في الهامش.

- ٣- أثبتنا ما ورد من زيادة في إحدى النسخ الثلاث على غيرها، وجعلناها بين معقوفتين، وأشرنا في الهامش إلى النسخة أو النسخ التي سقط منها.
- ٤- ميزنا الآيات القرآنية عن غيرها من كلام المصنف، بوضعها بين قوسين صغيرين، وقابلناها بالمصحف الشريف، وصححنا ما فيها من خطأ وأثبتناه في النص، وأشرنا إلى الخطأ في الهامش، كما أثبتنا إسم السورة ورقم الآية فيها.
- ٥- قمنا بتخريج الأحاديث والآثار من الكتب المعتمدة، ووضعناها بين قوسين
   صغيرين.
- ٣- عرفنا بالأعلام والمصنفات الواردة في المخطوط، مراعين الإيجاز في التعريف مع
   الإشارة إلى المصدر الذي اعتمدنا عليه.
  - ٧- وضعنا معاني بعض الكلمات والمصطلحات الواردة في المخطوط.
    - ٨- أثبتنا في نهاية الكتاب الفهارس الآتية:
      - فهرس الآيات.
      - فهرس الأحاديث.
      - فهرس الأعلام.
      - فهرس المصنفات.
        - فهرس الأماكن.
      - المصادر والمراجع 📗
      - فهرس الموضوعات.

نماذج من المخطوطات

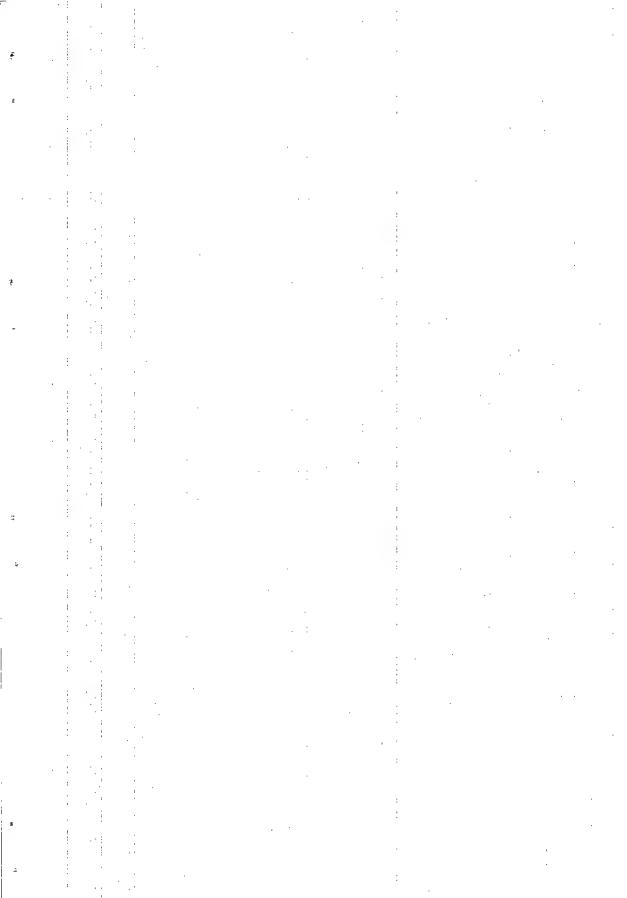



صورة عن الصفحة الأولى من النسخة (أ)

صورة عن الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)

Joseph Complete Collins of Mines in the Howing when you will shall a of Wicie Aphiend Winner to Many 7-1 July Cololon Cololon Colon Colon النبيين ومل المواقع ابداو لالبسيرة والمرقين ويمر incolly to in Cition Katilles Inc and entire entry in July 3 file of the July Significant of course Tibility Com 15 for Collain a Timing! الطولوكالمرالا بمتعليها منزقة وبالهنا وسرائطانه ني ضهاد فنرمت بعنى وزا بدله مها فاذاهي البين MENICALIEN WILLIAM WILLY في المران ومسوحة لنا تهمارتنادلاها Whithist - While will have Medinilly of the me of second تسموسموه ما بالماله المالية زعوا انعكم الناسي علم المال سنالم ام و ونه مما الحروان مع كنترة النظوبل مارى في منكنترمذ ذوى الونهام

صورة عن الصفحة الأولى من النسخة (ب)

Interior flow for a last of carried by Contact 10 10 15 about the west of the de la company de la contra de l ないとりからになるようりの ひらくららりにペラールートアト اوون در الدی است در الله در الدی でしているというにころってっしょう المنازة ولارت مراسه فالالمادة والدي فلاطم راهنده فالتولب ماليق فسأمد Elevision Company وسوالي والمد الكوالا معالم المراجع الم على العلاة والكروليلالدين الحدر على المدر سحدور الالالالالالالات عديارة المالية こした。とのではる سرر در وهم علم على صورة عن النسخة الأخيرة من النسخة (ب)

الرسائين وجه الذي المؤل المائين المبيدة المراق الرحم المراق المر

2/22

صورة عن الصفحة الأولى من النسخة (ج)

مزلليلة الاستنشا الاالذي أمنوا الابترونيدما فيدسور الحسكا فرونام عنداكتره أومدنيتروهي فسل وستابات وكلاها ست وعشرون وحوفها ثلا وتسعونا وخهامن للشوخ فولدتعا في كم وينكم ولحه بن ستسويج باية السنيف وأهر سيماندوتعالى علمقا استعسا لمصرف العدوه فيعندان هذه الايات الكرمة والكلات المعفار كلما قدعال منعها علاالاسلام وتكليم لمهاالايد العلام الاانامنهاماه ومتفق علية لانتها الوفاة ومنهاما هو فلتلف فيبها يترولانك بتادا وكرهبع الناح والسيخ والالم كن تتفناعل وعلا حوالذى دعانى داع المالم ألير وأحبب الداخم الكيا الكياب غاندتة لمعاالعيون مناسبه لماعن فيهوأن لزنكن مندل علقها بالكمال الكؤ فالالمام ابوالقاسم بجيبان الشرف علىم العرائه لمر نزولبؤترتب ماتزل بمكةاتراء ووسطاوان كادوما نزل المدنية كذلا ومااختلفو فينعله وكاومدن ومائزلها لمعة وبيث المقدس والحديث وللاوها أأله وميفاوشناء وقدأ جبث افاذكرها جملة منقلات مالؤل بكالمان السورقالت عائنا زرطوا للدعيف إولامان للمن الغران اقرابا سردبك وفيل أول مانز بصل بات منهاج نزل باقيها مُ الْمُسْرِج ثِمُ العصريُّ العاديُّ تُم الكوسُريُّمُ المثكِّرُ بِمُ الماعودُ كُم الكافِودُ مُ السَّار البروجيم التبن فم قرنش فم القارعة في القيامة في المسترق في المسلات بم الماديم العارق في القبرام من تم الاعراف فالحيث يس م الفرقان م الملاكمة م م م م م عله م الواقعة ترالشعيس

صورة عن الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)

النّص المحقّق (كتاب قلائد المرجان في النّاسخ والمنسوخ من القرآن)

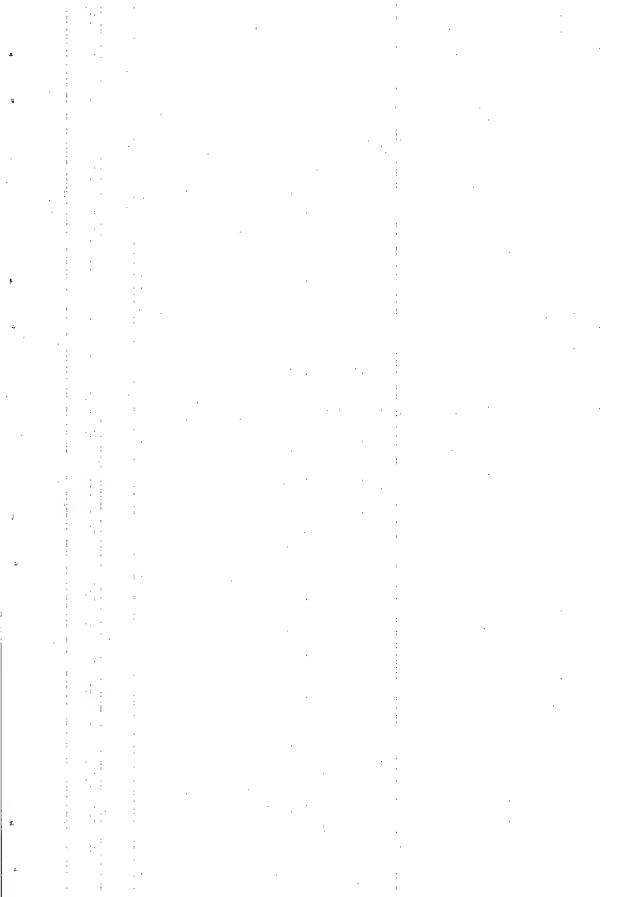

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل

الحمد الله الذي (قد) (١) أنزل القرآن المبين مع الروح الأمين، على قلب سيّد المرسلين، وجعل منه الناسخ والمنسوخ، رحمة للمؤمنين، وفتنة للكافرين، أحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وتيسير أمور المسلمين، والصلاة والسلام على سيد العالمين وإمام المتّقين، الناسخ بمحكم أحكام شريعته ما سلف من أحكام شرائع النبيين، وعلى آله وصحبه (٢) أولي البصيرة واليقين، وعلى الأثمة العلماء الأعلام من التابعين، وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين،

فهذه عرائس تجلّى للناظرين، ونفائس تشرى بالدر الثمين، جمعت فيها آيات الناسخ والمنسوخ، بعد أن كانت (٣) لطول [كلام] (١) الأئمة [عليها] (٥) مفرقة، وبالغت حسب الطاقة في ضمّها، وقدّمت بعض فوائد لديها، فإذا هي عرائس مشرقة، هذا وقد صنفت الأئمة من العلماء الأعلام في ناسخ القرآن ومنسوخه كتباً جمة، إرشاداً لأهل (٢) الإسلام، فمن جملتها: كتاب هبة الله (٧)

<sup>(</sup>١): ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) وأصحابه.

<sup>(</sup>٣) في أ: كان

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) في أ: لأجل.

 <sup>(</sup>٧) هية الله بن سلامة بن نصر بن على (ت ١٥هـ/١٩ م)، نشأ ببغداد، وكان من كبار المفسرين،
 درس في الجامع المنصور، له كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن . ( الزركلي، الأعلام، ج٨، ص٧٧).

المفسر البغدادي العلامة الإمام، ذكر أنّه استخرج ما فيه من كتب عدتها خمسة وتسعون كتاباً على التمام، فلما رأيت ذلك، وعلمت أن علم الناسخ علم الحلال من الحرام، وفيه من الغموض مع كثرة التطويل، ما يدق فهمه عن كثير من ذوي الأفهام، دعاني داعي المشيئة والإلهام، إلى جمع مؤلف [فيه] (١) مزيلاً للظلام، مبالغاً في اختصاره، مع وضوحه خشية تطويل الأحكام، لا سيّما والهمم قد ضعفت، والنفوس قد جبلت على حبّ المختصر من الكلام، واعتمدت فيه ما ذكره العلماء من الأئمة المفسرين هداة الأنام، ومع ذلك فالفقير معترف بقصر الباع، مغترف من بحر غيره للانتفاع، موقن بأنّ أعراض المصنفين أغراض سهام ألسنة الحساد، ما وجدوا إليها سبيلاً، سنة [الله] (١) التي قد خلت من قبل بين العباد، ولن تجد لسنة الله تبديلا، وسمّيته: «قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن». فأقول والله خير موفق ومعين، وبه في أموري كها أستعين.

لطيفة: فيها الحث على معرفة الناسخ والمنسوخ، وذم من لم يعرفه ولو كان عنده في العلم رسوخ.

قال صاحب كتاب الإيجاز (٣): روي بالإسناد الصحيح من طرق شتى، أنّ أمير المؤمنين علياً كرم الله وجهد، رأى رجلاً في المسجد يذكر الناس، فقال له: أمير الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا، فقال له: هلكت وأهلكت، وأخرجه من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقظ من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) هو أبر عبدالله محمد بن بركات بن هلال بن عبدالواحد السعيدي البغدادي، المتوقى سنة (٣) هو أبر عبدالله محمد بن بركات بن هلال بن عبدالواحد السعيدي البغدادي، والأعلام، ج٢، ص٨٤ والزركلي، والأعلام، ج٢، ص١٥).

المسجد ومنعه من القصص فيه (١).

[وروي مثل ذلك عن عبدالله بن عباس، وأنه ركله برجله ركلة -براء مهملة-(٢) وقال له: هلكت وأهلكت(٢) (٤).

وروي عن ابن عباس في قول الله تعالى «ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً »(٥). فقال: «هو معرفة القرآن، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومجمله ومفصله، ومقدمه ومؤخّره، وحرامه وحلاله، وأمثاله»(١).

وروي عن حذيفة بن اليمان (٢) أنّه قال: «إنمّا يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل يعلم منسوخ القرآن وتاسخه، ورجل قاض لا يجد من القضاء بداً، ورجل متكلف، ولست بالرجلين الماضيين، وأكره أن أكون الثالث» (٨).

وقال الشيخ الجليل هبة الله في كتابه الناسخ والمنسوخ(١): جاء عن أئمة

<sup>(</sup>١) انظر: الزركشي البرهان، ج٢، ص٢٩. والسيوطي الإتقان، ج٣، ص٥٩. وابن الجوزي نواسخ القرآن، ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) بيّن معنى ركله بهامش المخطوط بقوله: ركله-براء مهملة وكاف ولام وهاء، ضربه برجل واحدة، كذا في القاموس.

<sup>(</sup>٣) الهيشمي، مجمع الزوائد، ج١، ص١٥٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية ٢٦٩

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٣، ص٨٩. وأبو عبيد، الناسخ والمنسوخ، ص٣.

<sup>(</sup>٧)حديفة بن اليمان، صحابي جليل وصاحب سر النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، وروى عنه جابر بن عبدالله وجندب بن عبدالله البجلي وغيرهما من الصحابة والتابعين، سكن الكوفة، ومات سنة ٣٦هـ (ابن حجر، التهذيب، ج١، ص٤٥٤-٤٥٥).

<sup>(</sup>٨) الدارمي، سأن الدارمي، ج١، ص٢٢.

 <sup>(</sup>٩) كتباب الناسخ والمنسوخ، مؤلفه أبر القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن على البغدادي
 (ت-٤١هـ).. (حاجى خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص١٩٢١).

السلف أن من تعلم في شيء من علم هذا الكتاب ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصاً، لأنّه يخلط الأمر بالنّهي، والإباحة بالحظر.

إذا علمت ذلك، فعلم الناسخ والمنسوخ، [أمر](١) مهم متفق عليه، وبيانه فرض لازم، فلذلك سارعت إليه، ووضعت فيه هذا المختصر على أحسن تأسيس، وأبرزت فيه الفوائد لطالب النفيس، وقللت حجمه لنيل المطالب، ووضحت نظمه ليقرب فهمه على الطالب، ولم أودعه إلا ما وجب التنبيه عليه، ودعت الحاجة إليه، وقد ختمته آخراً بأحسن خاتمة، راجياً من الله في الآخرة حسن الخاتمة، وبالله مولاي أستعين، فهو نعم المولى [ونعم المعين](١).

### مقدمة في معنى النسخ؛

قال العلماء يلسان العرب؛ النسخ لغة: التبديل، والرّفع، والإزالة، والنّقل. وسيأتي معناه شرعاً.

وقال المحقّقون منهم: النسخ على ثلاثة أقسام:

الأول: من معاني الأول النسخ في القرآن بالمعنى الشرعي، أن يكون مأخوذا من قول العرب: نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساطها، وحلّت محلّه(٣) وهذا موافق لما أزال القرآن لفظه وحكمه(٤) وحلّ مجلّه، قلت:

<sup>(</sup>١) ما بين المقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) مَا بِينَ المُعقرفَتينَ سقط منَّ (أَ) وهر في (ج)، وفي (ب): النَّصير.

<sup>(</sup>٣) في (أ): محلث.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ومحكمه.

ويمثّل له بآية الخمس رضعات(١١)، أو حكمه دون لفظه.

الثاني: أن يكون مأخوذاً من قولهم: نسخت الرّباح الآثار، وكذا يقولون في الأمطار إذا أزالتها ومحتها.

قلت: هو بمعنى الأول من حيث إلازالة لا من حيث الحلول، لأنّ الربح لا تحل محل ما أزالته حيناً، وهذا موافق (٢) في القرآن لما زال لفظه دون حكمه كآية الرجم (٣)، أو زالا معاً.

الثالث: أن يكون مأخوذاً من قولهم: نسختُ الكتاب، إذا نقلته حاكياً للفظه وخطه وحروف هجائه.

قال أبو محمد المعروف بمكي<sup>(٤)</sup> في كتابه الناسخ والمنسوخ: وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن، وأنكر على أبي جعفر أحمد بن النحاس<sup>(٥)</sup>، حيث أجاز أن يكون في القرآن، واحتج بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ، وإنما

<sup>(</sup>١) المقصود حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول الله حسلى الله عليه وسلم- وهن مما يقرأ من القرآن. (النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الرضاع، ج١٠، ص٢١).

<sup>(</sup>٢) في (أ): توافق.

<sup>(</sup>٣) المقصود: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله. (ابن ماجه، سنن ابن ماجة، كتاب المحدود، باب الرجم، ج٢، ص٨٥٣. وانظر:الزركشي، السرهان ، ج٢، ص٣٥والسيوطي، الإتقان، ج٣، ص٢٢. وتفسير ابن كثير، ج٣، ص٢٦١).

<sup>(</sup>٤) مكي بن أبي طالب بن حموش بن محمد نشأ في القيروان وانتقل إلى الأندلس وسكن قرطبة، له تصانيف كثيرة منها: الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن الكريم وتفسيره، والتبصرة في القراءات، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ت٤٣٧ه). ( ابن العماد، شذرات الذهب، ج٢٣،

<sup>(</sup>٥) انظر مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص٤٧.

يأتي بلفظ آخر، وحكم آخر(۱)، وانتصر صاحب الإيجاز لابن النحاس، فقال: والذي قاله أبو جعفر قد جاء مستعملاً في كتاب الله تعالى. قال تعالى: «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون»(۱). وقال: «وإنه في أم الكتاب لدينا»(۱). ومعلوم أنّ ما نزل من الوحي هو ما في أمّ الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: «في كتاب مكنون لا يمسّه إلاّ المطهّرون»(۱) ومنه ينقل ما ينزل، قال تعالى: «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب»(۱).

فهذا من أدل دليل على جواز النسخ في كتاب الله تعالى، يعني بالمعنى المذكور، فالقرآن على هذا التأويل منسوخ من أمّ الكتاب، منقول الخط وحروف الهجاء، وأمّ كل شيء في كلام العرب: أصله، وأمّ الكتاب: اللوح المحفوظ، فالذي علل به مكي واعترض(١) لا يبطل استعمال هذا الوجه ومجيئه (انتهى).

قلت: وفي جواب صاحب الإيجاز، عن ابن النحاس ليرد ما قاله مكي نظر، فإنّ هذا أمر متفق عليه، والقرآن بهذا المعنى كله منسوخ، لأنّه نسخ من اللوح المحفوظ، أي نقل منه، وليس هو بمراد مكي، فإنه لا يجهل ذلك ولا يسعه إنكاره، فالأحسن حمل كلام مكي على القرآن بعد نزوله مع الروح الأمين

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس المصري، من أنمة العلم واللغة، توقي عصر سنة ٣٣٨ه، من مؤلفاته: تفسير القرآن، الكافي في النحو، الوقف والابتداء، معاني القرآن، ناسخ الحديث ومنسوخه. (حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٥، ص٦١).

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية كم، وسقط حرف الواو من بداية الآية في (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة، الآيات ٧٨-٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد، آية ٣٩.

<sup>(</sup>٢) المقصود اعتراضه على النحاس في جواز القسم الثالث من أقسام النسخ.

على قلب سيد المرسلين.

والنسخ بالمعنى المذكور منفي منه قطعاً، فكلام مكي على هذا في غاية التسديد، لكن اعتراضه على ابن النحاس غير سديد، لحمل كلامه على ما قاله صاحب الإيجاز فإذن(١) لا خلاف بسبب الحقيقة، فتأمل (١).

# [فائدة] (٢) في أقسام المنسوخ في القرآن الكريم وهو ستة:

الأول: ما رفع رسمه من غير بدل منه، وبقي حكمه مجمعاً عليه، نحو آية الرجم (٤٠).

قال الإمام عمر: «والله لقد قرأنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا ترغبوا عن آبائكم فإن ذلك كفر بكم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالاً من الله والله عزيز حكيم (٥). وقد رجم عليه [الصلاة] (٢) والسلام المحصنين ». «متفق عليه »(٧)، وهما المراد بالشيخ والشيخة.

<sup>(</sup>١) في (أ): فإذاً.

<sup>(</sup>٢) انظر رأي مكي ورده على النحاس في كتابه الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين غير موجود في (أ).

<sup>(</sup>٤) وجد هذا التعليق في هامش المخطوط حذاء آية الرجم: فإن قيل لو كانت في المصحف لاجتمع العمل يحكمها وثراب تلاوتها، فالشبخ ابن الجوزي أجاب ابن عقيل فقال: إمّا كان ذلك يظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن، من غير استقصاء لطلب طريق مقطرع به، كما سارع الخليل عليه الصلاة والسلام إلى ذبح ولده بمنام وهو أدنى طرق الوحي. (انظر: الزركشي، البرهان، ج٢، ص٣٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: أبو داود، سنن أبي داود، حدود ١٨. ومالك، حدود ١٠. وابن حنبل، ج٥، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقرفتين سقط من (ب)، و (ج).

 <sup>(</sup>٧) رجم الثيّب ثبت عند أصحاب السنن والصحاح . (انظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج١١، ص١٨٨ - ٢١، كتاب الحدود، باب حدّ الزنا. والبخاري في كتاب المحارين، باب رجم المحصن).

الثاني: ما رفع حكمه بحكم آية أخرى وبقي رسمه، وكلاهما ثابت اللفظ والخط في المسحف المجمع عليه، وهذا هو الأكثر في المنسوخ، كآيتي عدة الوفاة (١)، قال هبة الله: إنّ هذا في ثلاث (٢) وستين سورة.

الثالث: ما رفع حكمه ورسمه وزال حفظه من القلوب، وإنمًا علم ذلك من أخبار الآحاد، كما روي عن أبي موسى الأشعري أنّه قال: «نزلت سورة نحو براءة ثمّ رفعت». وروى هبة الله في كتابه عن أنس بن مالك قال: «كنا نقرأ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سورة تعدلها سورة التوبة، ما أحفظ منها إلا آية واحدة وهي: لو أنّ لابن آدم واديين من ذهب لابتغى إليهما أثا ثالثاً، ولو أنّ له ثالثاً لابتغى إليه رابعاً، فلا يملأ جوف بني (ع) آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب» (٥). وكذلك روى ابن مسعود قال: «أقرأني التراب، ويتوب الله على من تاب» (٥). وكذلك روى ابن مسعود قال: «أقرأني النبي -صلى الله عليه وسلم- آية فحفظتها وأثبتها في مصحفي، فلما كان البيل رجعت إلى حفظي فلم أجدها، وغدوت على مصحفي فإذا التوراة (١٠) بيضاء، فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال [لي] (٧) يا ابن

<sup>(</sup>١) فقد نسخت آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشراً: « والذين يترفّرن منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» البقرة ٢٣٤، آية الاعتداد بالحول: « والذين يتوفّون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج». سورة البقرة، آية ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) في (ج): ثلاثة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لهما.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بن.

<sup>(</sup>٥) وقد ذكره الزركشي برواية أبي موسى الأشعري عند مسلم. انظر: البرهان، ج٢، ص٣٦. والسيوطي، الإتقان، ج٣، ص٧٣.

<sup>(</sup>١) التوراة: الورقة أو الموضع الذي كتبت فيه. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج١، ص٧٠٠. وابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص٧٧).

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

مسعود: تلك رفعت البارحة »(١). وذكروا أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة اليقرة فرفع أكثرها(٢).

الرابع: ما رفع حكمه ورسمه ولم يزل حفظه من القلوب، فلذلك وقع الاختلاف في العمل بالناسخ، وهذا أيضاً إنّما عُلم من أخبار طريق الآحاد، نحو حديث مسلم عن عائشة -رضي الله عنها -: «كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات، فنسخت بخمس معلومات» (٣)، فحكم العشر رضعات غير معمول به إجماعاً، وإنما الخلاف في التحريم برضعة واحدة على نص القرآن في قوله: «وأخوا تكم من الرضاعة »(٤)، أو بخمس رضعات (٥) على قول عائشة أنها نسخت العشر، وأنها كانت مما يتلى.

قلت: وبظاهر نص القرآن أخذت الحنفية والمالكية، فحرّموا برضعة، وبحديث عائشة أخذت الشافعيّة والحنابلة فحرّموا بخمس رضعات(٢).

الخامس: ما فرض العمل بد لعلة، ثم ترك العمل لزوال العلّة الموجبة وبقي اللفظ والخط، نحو قوله تعالى: «وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار»(٧)

<sup>(</sup>١) انظر: ابن البارزي، ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه ، ص١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: السيوطي، الإتقان، ج٣، ص٧٢. ومكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسرخه، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، ص: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٥) في (ب): مرضعات.

<sup>(</sup>٣) أخذ الحنفية والماليكة أيضاً بالحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». (صحيح مسلم بشرح النووي، ج١٠ ، ص٢٢). وأخذ الشافعية والحنابلة أيضاً بالحديث: «لا تحرم المصة ولا المصتان، أو الرضعة والرضعتان» (صحيح مسلم بشرح النووي، ج١٠ ، ص٢٨). (انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج٢ ، ص٣٦. والموصلي، الاختيار، ج٣ ، ص١٧١. والشربيني، مغني المحتاج، ج٣ ، ص١٧٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الممتحنة، آية ١١.

الآية. وقوله: «وآتوهم ما أنفقوا »(١) كل ذلك أمروا به بسبب المهادنة التي كانت بينه -عليه الصلاة والسلام- وبين مشركي قريش، ثم زال ذلك الغرض لزوال العلة وهي الهدنة(٢).

السادس: ما حصل من مفهوم الخطاب<sup>(۳)</sup> بقرآن متلو<sup>(۱)</sup>، ونسخ وبقي المفهوم منه متلوا<sup>(۱)</sup>، نحو قوله تعالى: «لا<sup>(۱)</sup> تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» <sup>(۱)</sup> فهم من هذا أنّ السكر جائز إذا لم يقرب به الصلاة، فنسخ ذلك المفهوم بقوله: «فهل أنتم منتهون» <sup>(۱)</sup> فحرم الخمر، [والسكر من الخمر] <sup>(۱)</sup>، وبقي اللفظ المفهوم منه متلواً.

## فائدة: في أقسام الناسخ في القرآن، وهو ثلاثة:

الأول: أن يكون الناسخ فرضاً، والمنسوخ كان فرضاً، ولا يجوز فعل

<sup>(</sup>١) سورة المنتحنة، آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) شروط المهادنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش المذكورة في سورة المستحنة، نسخها زوال حكم المهادنة لأنها إغا كانت شروطاً معلقة بعهد فلما زال العهد زال حكم المشروط، قهو زوال حكم بغير عوض، وبقي لفظ الشروط متلواً غير محكوم به. (مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسرخه، ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) هو مفهوم المخالفة، وهو: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه، لانتفاء قيد معتبر في تشريعه» (انظر: الزركشي، البحر المحيط، ج٤، ص١٣٠. والآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص١٧).

<sup>(</sup>٤) في (أ): متلول

<sup>(</sup>٥) في (أ): متلو.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ولا.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، آية ٤٣.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة، آية ٩١.٠

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

المنسوخ بعد نسخه، نحو قوله تعالى: «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» (۱) ، نسخ آية الحبس إلى الموت، بآية الجلد. قال بعض العلماء: هذه الآية نسخ الله أولها بآخرها، وهو قوله تعالى: «أو يجعل الله لهن سبيلاً». فقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً» وبين السبيل ما هو بآية الجلد.

الثاني: أن يكون الناسخ فرضاً، والمنسوخ كان فرضاً، ونحن مخبرون في فعل الفرض المنسوخ وتركه، نحو قوله تعالى: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» (٣) (الآية). ففرض على المؤمن الواحد أن لا ينهزم من عشرة من المشركين، ثم نسخ ذلك بقوله: «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله»، ففرض على المؤمن الواحد أن لا ينهزم من مثليه (١٠) من المشركين، وفعل الفرض المنسوخ غيير محرم، بل جائز لنا فعله، ونحن مأجورون عليه، فلو وقف واحد من المؤمنين لعشرة من المشركين، صابراً (١٠) محتسباً منتظراً للنصر من الله الذي جابه وعده الصادق لم يكن عاصياً، بل جزاؤه الأجر الكثير، قال تعالى: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة» (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنا، (انظر: التروي، مسلم بشرح النووي، ج١١٠ ص١٨٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، آية ٦٥.

<sup>(</sup>٤) في (ب): عشرة. وفي (ج): أثنين.

<sup>(</sup>٥) في (أ) : صار.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ٢٤٩.

قال بعضهم (۱): ومثل هذا: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» (۲) نسخ فرض صيامه ما كان كتب على الذين من قبلنا من صوم عاشورا و (۲)، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فهذا فرض نسخ فرضاً، وفعل المنسوخ جائز لنا ونحن [عليه] مأجورون.

الثالث: أن يكون الناسخ أمراً بترك العمل بالمنسوخ الذي كان فرضاً، ونحن مخيرون في فعل المنسوخ وتركه، وفعله أفضل، وذلك ما نسخ من قيام الليل تخفيفاً بعد أن كان فرضاً. ومنه ما كان فرضاً على المسلمين من تحريم الأكل والشرب والوطء في شهر رمضان بعد النوم، فهذا الناسخ أمراً بترك المنسوخ مع أن لنا فعله.

وزاد قوم قسماً رابعاً، وهو: أن يكون الناسخ قرضاً، والمنسوخ كان ندباً، كالقتال كان ندباً، ثم صار فرضاً، قال بعضهم: وهذا في الحقيقة لا يسمى نسخاً، وإنما هذا أمرمؤكد لا رخصة فيه، تاركه عاص معاقب، والأول كان تاركه محروم (٥) الأجر [لا غير] (١)، فصار صريح الأمر فارضاً للقتال.

<sup>(</sup>١) المقصود عطاء وقتادة. (انظر: مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص١٤٧).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) روي عن السيدة عائشة قولها: «كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، فلما قدم وسول الله صلى الله عليه وسلم، صامه وأمر بصيامه، فلما قرض رمضان كان هو الفريضة وتُرك صيام يوم عاشوراء، قمن شاء صامه، ومن شاء تركه». (البخاري، صحيح البخاري، ج٢، ص٣٠ كتاب التفسير).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): محروماً.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

### فائدة: فيما يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا، وذلك خمسة أقسام:

الأول: نسخ القرآن بالقرآن، وهو ثابت بالإجماع (١٠). كقوله تعالى: «وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزل» (٢)، وقوله: «ما ننسخ من آية» (٣) أي من حكم آية، «أو ننسأها» أي نتركها فلا ننسخها، أو نؤخر (٤) حكمها فيعمل به حيناً، «نأت بخير منها»، أي أنفع منها، ثم قال تعالى: «ألم تعلم أنّ الله على كل شيء قدير» (٥) من أمر الناسخ والمنسوخ، لأنّ إثباتهما في القرآن دلالة على الوحدانية، ألا له الخلق والأمر.

الثاني: نسخ السنة بالقرآن، وفيه خلاف بين العلماء، فمنهم من منع (٢)، ومنهم من أجاز، وعلى الجواز أكثر الأئمة وجمهور العلماء. فمن منع احتج بأن السنة مبينة للقرآن، ولا يجوز أن يكون المبين ناسخاً للمبين، لأن نسخ ما يبين الشيء داع إلى عدم البيان، قال [تعالى] (٧): «لتبين للناس ما نزل إليهم» (٨) وقال: «وما آتاكم الرسول فخذوه» (٩) (الآية). وقال: «وما أرسلنا من رسول إلا

<sup>(</sup>١) في (أ): بأجماع.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ٢٠٩.

<sup>(</sup>نِع) في (ب): توجد.

<sup>(</sup>۵) سورة البقرة، آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) يروى أن الإمام الشافعي، أنكر نسخ السنة بالقرآن. (انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص١٣٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقتين سقط من (أ).

 <sup>(</sup>A) سورة النحل، آية ٤٤.

<sup>(</sup>٩) سررة الحشر، آية ٧.

بلسان قومه ليبيّن [لهم] (١) «٢).

وأجيب عن الجمهور بأن هذا ليس بدافع لما قالوا به من الجواز، لأنه إذا جاز نسخ القرآن بالقرآن، وهو الذي لا يجوز على منزلة البدء فيه، فأحرى وأولى أن يكون [القرآن] (٢) ناسخا(٤) فعل(٥) من يجوز عليه البداء (٢)، ألا ترى أنه -عليه الصلاة والسلام - كان قد أحل المتعة في بعض الغزوات ثلاثة أيام، وأمر المسلمين بالتوجه إلى بيت المقدس في الصلاة، ورد من جاء مهاجراً للمشركين للمعاهدة، وغير ذلك من أفعاله التي نسخها الله تعالى بما أنزل عليه، نحو ما نسخ سبحانه من فعله -عليه الصلاة والسلام - وفعل أصحابه، عما كانوا عليه من الكلام في الصلاة، بقوله: «وقوموا لله قانتين» (٧) ونحو استغفاره -عليه الصلاة والسلام - لعمّه، نسخ بقوله تعالى: «ما كان للنبي استغفاره -عليه الصلاة والسلام - لعمّه، نسخ بقوله تعالى: «ما كان للنبي القرآن.

قلت هذا حاصل ما قالوه، وفي الحقيقة لا خلاف بين الفريقين، لأن من أجاز نسخ السنة بالمبينة للقرآن،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، آية ٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). وسيأتي معنى البداء فيما بعد.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج): ناسخ.

<sup>(</sup>٥) في (أ): فعلى.

<sup>(</sup>٦) في (أ): البدى.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة. آية ٢٣٨..

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة. آية ١١٣.

[ولا شك أنّ المبين للقرآن من السنة لا ينسخ، ولو سلمنا بنسخ السنة المبينة للقرآن](١) لرجع في الحقيقة إلى نسخ القرآن بالقرآن، فإذن لا خلاف بين الفريقين بحسب الحقيقة فافهمه، فإنّي لم أر من صرح بالجمع بين كلام الفريقين، ويؤيد ما قلته قول بعض المحققين: إنّ المبين من السنة للقرآن، نوع على حدته لا يسمى ناسخا ولا منسوخاً.

الثالث: نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهذا أيضاً فيه خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من أجاز (۱)، ومنهم من منع (۱)، فقال المجيز (١): إنّ قبول النبي صلى الله عليه وسلم-: «لا وصية لوارث» (۱) ناسخ لقوله تعالى: «الوصية للوالدين» (۱). (الآية). واحتج بقوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا (۱) وبقوله تعالى : «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (۱)، فعمم ولم يخص، فوجب علينا قبوله. وقال المانع (۱): القرآن معجز،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) من القائلين بالجواز بعض العلماء كأبي الفرج عمرو بن محمد البغدادي. (انظر: مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص٧٨)

<sup>(</sup>٣) ممن و قال بالمنع من العلماء: الشافعي ورواية عن أحمد بن حنبل، وأكثر أهل الظاهر. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤. الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص١٣٨. وصبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص٢٦١) .

<sup>(</sup>٤) في (أ): الأكثر.

<sup>(</sup>٥) ابن حنبل، المسند، ج٤، ص١٧٦. والدار القطني، سنن الدارقطني، كستساب الفسرائض، حسديث (٨٩-٩٤) ج٤، ص٩٧، ٩٨. والبيهقي، السنن الكبرى، ج٦، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ١٨٠.

<sup>(</sup>٧) سررة الحشر، آية ٧.

<sup>(</sup>A) سورة النجم، الآيات، (٣-٤).

<sup>(</sup>٩) في (أ): نافع.

والسنة غير معجزة، فلا ينسخ المعجز من القرآن بما ليس بمعجز من السنة، واحتج بأنّ السنة مبيّنة للقرآن، ولا يكون المبيّن للشيء ناسخاً [له](١). واستدلّ على المنع بقوله تعالى: « ما ننسخ من آية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها »(١). والسنة ليست مثل (٣) القرآن، إذ هي محدثة، والقرآن غير محدث. قلت: هذا استدلال ظاهرى فيه ما فيه.

وأجاب عن قوله تعالى: «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا »(٤) أي ما(٥) أعطاكم مما أنزل عليه من الكتاب فخذوه واقبلوه وصدقوا به. وعن قوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى» أي أنّ الذي يأتيكم به محمد من القرآن هو من عند الله ، لم ينطق به من عند نفسه، بدليل قوله بعد ذلك: «إن هو إلا وحي يوحى». وأجاب عن آية الوصيية بأنّها إغا نسخت بآية المواريث، ويؤيده قول الإمام مالك: إنّ آية المواريث نسخت آية الوصية للآية للوالدين (١٠)، فعلى هذا إغا نسخ القرآن بقرآن مثله، والسنة إغا هي مبيئة للآية الناسخة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) في (أ) : من.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، آية ٧.

<sup>(</sup>٥) في (أ) : ممّا.

<sup>(</sup>٦) جاء في الموطأ: قول الله تبارك وتعالى: «إن ترك خيراً الوصية للوائدين والأقربين». تسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل. (مالك بن أنس، الموطأ، ج٢، ص٧٦٥). وعن وافق الإمام مالك برأيه، ابن شهاب، والحسن، وعطاء، وزيد بن أسلم. (مكى ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص٧٤٤).

قلت: ودليل المانع قوي، وهو الحق إن شاء الله تعالى. وقول بعضهم: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقتلوا أهل الذمة» (۱) ناسخ لقوله تعالى: «فاقتلوا (۱) المشركين» (۱) فيه نظر، إذ هو تخصيص لا نسخ، وترجيح بعض المحقّقين للجواز، وتعليله بأنّ محل النسخ الحكم، والدلالة عليه [بالتواتر] (١) ظنية كالآحاد فيه نظر، لا سيما والقرآن ثابت بالإجماع (۱) لم بخالف فيه مخالف، ثابت في المصاحف، متلو بالألسن، محفوظ في الصدور، قد شهد الله تعالى بإحكامه، وأخبر بحفظه، وعصم رسوله من الغلط والسهو فيه، بخلاف السنة، فإنها لم تأت مروية عن جميع [أهل] (۱) القبلة، بل عن الواحد والاثنين، أو من لا يبلغ عددهم عدد من أجمع على القرآن، فهما قطعاً غير متساويين في الإعجاز والحفظ والنقل، قال بعض المحققين، فأجود ما قيل: إنّ السنة مبينة لا ناسخة، كما جاء عنه في آية الزواني في قوله تعالى: «أو يجعل الله لهن ناسخة، كما جاء عنه في آية الزواني في قوله تعالى: «أو يجعل الله لهن سبيلاً» (۷). فقال: «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً». وبيّن السبيل ما هو نامة الحلد.

<sup>(</sup>١) انسطر: النسائي، سنن النّسسائي بشرح السيوطي، كتباب القسامة، تعظيم قتل المعاهد، مع، ج٨، ص٤٠ ج٨، ص٤٠ وقال المحاكم: صحيح على شرط الشّيخين. المستدرك، ج٢، ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب) و (ج): اقتلوا

<sup>(</sup>٣) سورة التربة، آية ٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): بإجماع..

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، آية ١٥.

الرابع: نسخ السنة بالسنة، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وهو كثير (١)، نحو حديث مسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور [فزوروها] (٢) (٣) وهذا يعرفه أهل العلم بالآثار (١).

والذي يحتاج إليه الناظر في الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، معرفة التاريخ، فينسخ المتقدم بالمتأخر، إذ هو المعتبر، ولا يعتبر ذلك بمواقع الآي من المصحف، لأنّه قد جاء فيه الناسخ في الترتيب قبل المنسوخ، كما في آيتي عدّة الوفاة، فيجب أن يعلم ما نزل بمكة من السور والآيات، وما نزل بالمدينة، لأنّه أصل كبير في معرفة الناسخ والمنسوخ، لأنّ الناسخ المنزل بمكة إنما نسخ ما قبله من المنزل بها، والمنزل بالمدينة ينسخ ما قبله من المدني والمكي، ونزول المنسوخ بمكة كثير، ونزول الناسخ بالمدينة كثير.

قال بعضهم: مما يستدل به على المكي، أنّ كل سورة فيها «يا أيها الناس»، وليس فيها «يا أيها الذين آمنوا»، فهي مكّية، وفي الحج خلاف.

<sup>(</sup>۱) ذكر مكى أقسام نسخ السنة بالسنة وهي: ١-أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتهاد، ثم يظهر له رأي آخر بعد ذلك، فمنع ما كان أباح لما رأى فيه من الصلاح لأمته. ٢. أن ينوي النبي صلى الله عليه وسلم عند أمره ونهيه أن يغير ذلك في وقت آخر. ٣- أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ونهى عن أمر الله له بذلك ثم أباح ما نهى عنه، وما أمر به عن أمر الله له أيضاً. ٤- أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وينهى لعلة أوجبت ذلك، فلما زالت تلك العلة أباح ما نهى عنه وأمر به، (مكى، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص٨٤، ٨٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، ج٧، ص٤٥-٤٦.

<sup>(</sup>٤) اتفق العلماء على جواز نسخ السنة المتواترة بالمتواتر منها، ونسخ الآحاد منها بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد. أما نسخ المتواند، فقد اتفقوا على جوازه عقلاً، واختلفوا في وقوعه سمعاً، فأثبته داود وأهل الظاهر، ونفاه الباقون. (الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص١٣٢).

وكل سورة فيها «كلا» فهي مكية، أو في أولها حروف المعجم، فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، وفي الرعد خلاف. وكلّ سورة فيها ذكر المنافقين فهي (١) مدنية سوى العنكبوت. وقال ابن (٢) هشام (٣) عن أبيه: أنّ كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، وكل ما كان فيه ذكر التقرون الماضية في الأزمنة الخالية فهي مكية. قالوا: وكلّ آية نزلت في الصفح والإعراض فهي مكية (٤).

الخامس: نسخ القرآن بالإجماع، ونسخ الإجماع بالإجماع، ونسخ القياس بالقياس. أما نسخ القرآن بالإجماع فمنعه أكثر الأئمة من العلماء الراسخين، وكذلك نسخ الإجماع بالاجماع.

قال بعضهم: والمشهور عن مالك وأصحابه: نسخ القرآن بالاجماع (٥)، ومنع نسخ الإجماع بالإجماع، والقياس بالقياس، ذكره البغداديون المالكيون في

<sup>(</sup>١) في (ب): فهر.

<sup>(</sup>٢) في (ب): ين.

<sup>(</sup>٣) الصحيح أنَّ اسمه هشام وهو: هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي، (ت٤٠٢هـ) كما ورد في البرهان، ١١٨٨/. والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، لمكي، ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) وعكن أن يُضاف إلى ما ذكر: كل سورة فيها قصة آدم وإبليس، فهي مكية إلا سورة البقرة. (مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص١١٤).

<sup>(</sup>٥) هذا مخالف لما جاء في الإيضاح، فقد جاء فيه: والمشهور عن مالك وأصحابه منع نسخ القرآن بالإجماع.. (انظر: مكي ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص٨١). وممن قال بجواز نسخ القرآن بالإجماع يعض المعتزلة، وعيسى بن أبان، ومن بين الأدلة التي احتجوا بها: أن ابن عباس حين قال لعثمان بن عفان: كيف تحجب الأم عن الثلث بالأخوين؟ والله تعالى يقول: «فإن كان له أخوة فلأمه السدس». والأخوان ليسا بآخوة. قال عثمان: حجبها قرمك يا غلام. (الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص١٤٦).

أصولهم<sup>(١)</sup>.

فائدة: في الغرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء: وهذه كلها تأتي في كتاب الله تعالى لإزالة حكم متقدم، فالنسخ شرعاً: إزالة حكم المنسوخ كله ببدل آخر أو بغير بدل في وقت معين، ويكون بغير حرف متوسط، فهو لبيان أزمنة العمل بالفرض الأول، وانتهاء مدة العمل به، وابتداء العمل بالثاني، فكان (٢) انتهاؤه عند الله معلوماً، وفي أوهامنا كان استمراره ودوامه، وبالناسخ علمنا (٣) انتهاءه (٤)، فكان في حقنا تبديلاً وتغييراً.

والتخصيص<sup>(ه)</sup>؛ هو إزالة الحكم بغير حرف متوسّط، كأن يأتي لفظ ظاهره العموم لما وقع تحته، ثم يأتي نص آخر، أو دليل أو قرينة أو إجماع، يدل على أن ذلك اللفظ الذي ظاهره<sup>(1)</sup> العموم، المراد به الخصوص، فهو بيان اللفظ العام بأمر خاص<sup>(۷)</sup> نحو: «يوصيكم الله في أولادكم»<sup>(۸)</sup>، الشامل للولد الكافر، فتلخص أنّ التخصيص لبيان الأعيان، والنسخ لبيان الأزمان، وكلاهما بغير

<sup>(</sup>١) في (أ): الناسخ.

<sup>(</sup>۲) في (ب): وكان.

<sup>(</sup>٣) في (أ): علماً.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث: انتهاؤه.

<sup>(</sup>۵) في(أ) و (ب): أو التخصيص.

<sup>(</sup>٦) في (أ): هو ظاهر.

<sup>(</sup>٧) من التعريفات للتخصيص نذكر: إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه، وذلك مما لا يكن حمله على ظاهره على كل مذهب. أو قصر الغام على بعض أفراده. (الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢، ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، آية ١١.

حرف متوسط(١).

والاستثناء: ما كان بحرف الاستثناء الدال عليه (٢)، خلاف النسخ والتخصيص، والفرق بينه وبينهما (٣)؛ أنّ النسخ لا يكون إلا منفصلاً من المنسوخ، والتخصيص يكون متصلاً ومنفصلاً، والاستثناء لا يكون إلا متصلاً [بالأول] (٤).

قائدة: قيما يدخل فيدالنسخ: اعلم أنّ النسخ لا يدخل الخبر في قول أكثر الفقهاء والأصوليين وبه قال مجاهد(٥)، وسعسيد بن

<sup>(</sup>١) ذكر العلماء عدة فروق بين النسخ والتخصيص، وهي:

١- التخصيص يُبيّن أن ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه، والنسخ يبين أن ما خرج لم يُرد التكليف به، وإن كان أراد بلفظه الدلالة عليه. ٢- التخصيص لا يرد على الأمر عأمور واحد. ٣- النسخ لا يكون في نفس الأمر إلا بخطاب من الشارع، بخلاف التخصيص، فإنه يجوز بالقياس وبغيره من الأدلة العقلية والسمعية. ٤- الناسخ لا بد أن يكون متراخياً عن المنسوخ، بخلاف المخصص، فإنه يجرز أن يكون متقدماً على المخصص ومتأخراً عنه. ٥- التخصيص لا يخرج العام عن الاحتجاج به مطلقاً في مستقبل الزمان بخلاف النسخ. ٢- يجوز التخصيص بالقياس، ولا يجرز به النسخ، ٧- النسخ رفع الحكم بعد أن ثبت، بخلاف التخصيص. ٨- العام يجوز نسح حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص. ٩- يجوز نسح حكمه حتى لا يبقى منه شيء بخلاف التخصيص. ٩- يجوز سمخ شريعة بشريعة بشريعة، ولا يجوز تخصيص شريعة بأخرى. (الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢، ص٠٤٠)

<sup>(</sup>٢) قيل في تعريف الاستثناء بأنه: لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه، دالٌ بحرف (إلا) أو أخواتها على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به، ليس بشرط ، ولا صفة، ولا غاية. (انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢، ص٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بينها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) مجاهد بن حبر، أبو الحجاج المكي، شيخ القراء والمفسرين، روى عن ابن عباس، فأكثر وأطاب، وعنه أخذ القرآن والتفسير والفقه، وعن أبي هريرة وعائشة وسواهم، وحدّث عنه عكرمة وطاووس وعطاء، وخلق كثير، واختلف في وفاته، فقيل سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع أو سبع أو ثمان ومائة. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، ص٤٤٩-٤٥٧).

جبير(۱)، وإنما يكون في الأمر والنهي، لطفأ من الله تعالى بعباده. وقال قوم: إنّه يكون أيضاً في الأخبار التي معناها معنى الأمر والنهي، وبه قال الضحاك بن مزاحم(۱). قلت: وعليه يتخرج نسخ نحو آية: « الزاني لا ينكح إلا زانية »(۱)، وآية العدة. وقال قوم: إنّه يكون في جميع أقسام الكلام وبه قال زيد بن أسلم(۱). وقال ابن الباقلاني(۱) لا يجوز في خبر الله وخبر رسوله. وقال القاضي(۱) في نسخ الخبر: إنه إن كان مما لا يجوز أن يقع إلا على وجه واحد، كصفات الله وخبر ما كان وما سيكون [لم](۱) يجز(۸) نسخه، ويجوز إن كان مما يصح تغييره وتحوله، كالإخبار عن زيد بأنه مؤمن أو كافر، وعن الصلاة بأنها واجبة، قال بعض المحققين: وهذا قول جيد.قلت: وعليه يتخرج نسخ نحو آية

<sup>(</sup>١) سعيد بن جبير، الإمام الحافظ، المقريء، المفسر، الشهيد، كان من كبار العلماء، روى عن ابن عباس وعائشة وأبي موسى الأشعري وسواهم، قرأ القرآن على ابن عباس، قتله الحجاج في شعبان، ٩٥٥، (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، ص٣٢١–٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، حدّث عن أبي سعيد الخدري، وابن عمر، وأنس وغيرهم، واختلف في لقائه لابن عباس، وفي سنة وفاته، فقيل سنة اثنتين ومائة أو خمس ومائة أو ست ومائة (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، ص٥٩٨ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية ٣.

<sup>(1)</sup> زيد بن أسلم حدَّث عن والده أسلم وعن عبدالله بن عمر، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، درّس في المسجد النبسوي وترفي بالمدينة المنورة سنة (١٣٦هـ) (الذهبي، سيسر أعسلام النبلاء، ح٥، ص١٦١-٣١٧).

<sup>(</sup>٥) ابن الباقلاني: أبو بكر بن الباقلاني محمد بن الطيب، أوحد وقته، صاحب المصنفات الكثيرة، روى عن أبي بكر القطيعي، ودرس بالجامع المنصور، توفي سنة ٣٠٤هـ (ابن العماد، شذرات الذهب، ج٣، ص١٦٨ - ١٦٩).

<sup>(</sup>٦)هو أبو يكر بن العربي في ناسخ القرآن ومنسوخه.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>A) في (أ): بجيز.

المحاسبة (١١) وآية المصابرة (٢).

فائدة: يجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل (") ، والأثقل بالأخف (") ، فالأثقل للمضاعفة الأجر ورفع الدرجات بالصبر وامتثال الأمر، والأخف للرأفة والرحمة مع جزيل الأجر، تعالى الله الكريم الجواد. فالنسخ [حينئذ] (٥) تحويل العباد من حلال إلى حرام، أو حرام إلى حلال، ومن مباح إلى محظور، ومن محظور إلى مباح، ومن خفيف إلى ثقيل، ومن ثقيل إلى خفيف. كل ذلك لما يعلم الله تعالى من المصلحة لعباده، والله تعالى عالم بما قرض، وبوقت نسخ ذلك الفرض وإزالة حكمه، وانقضاء زمان تلك العبادة، وبوقت الفرض الناسخ للفرض الأول، فهو تعالى علام الغيوب، ليس علم شيء عنه بمحجوب. يعلم سبحانه عواقب الأمور، وكل شيء عنده في كتاب مسطور، بخلاف البداء، فإنه من أوصاف أفعال المخلوقين، الذين لا يعلمون عواقب الأمور، كقول القائل أمراً لمأمور؛ افعل كذا، ثم يظهر له بعد الأمر به والعزم عليه خلافه، ويظهر له أن تركه أولى من فعله، ولم يكن ما ظهر له ثانياً في نيته حين أمر بالأول، ولم يعلم أنّ ما

<sup>(</sup>١) في (أ): المناسبة، والصحيح المحاسبة، وهي قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره يحاسبكم به الله» سورة البقرة، آية ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) آية المصابرة: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» الأنفال/٦٥. ومراد المصنّف أنّ لفظهما (١) آية المصابرة) لفظ الخبر، ومعناهما الأمر. (انظر: تفسير القرطبي، م٢، ج٣، ص٤٢٣).

 <sup>(</sup>٣) مثاله: نسخ صيام يوم عاشوراء أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر بصوم شهر رمضان: (مكي، الإيضاخ لناسخ القرآن ومنسوخه، ص١١٠،١١١).

<sup>(</sup>٤) مثاله: كان من الواجب على المسلمين أن يقابل الشخص الواحد عشرة أشخاص في القتال، فخفف عنهم، وأصبح الشخص الواحد يتوجب عليه مقابلة شخصين. (نظر سورة الأنفال، آية ٦٥. ومكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص١٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

أمر به سيبدو<sup>(۱)</sup> له<sup>(۱)</sup> وجه المصلحة في الرجوع عنه، ومع ذلك فهو لا يعلم أي الأمرين خير له، ما عزم عليه أولاً، أم [ما]<sup>(۱)</sup> بدا له ثانياً، بل كل ذلك تبعاً للظن، وتغليباً له بقياس يستعمله العقل ويريه إياه في مرآة التجارب، وكثير من يخطيء في القياس، ويغلط فيه، للعجز عن إدراك حقائق الأشياء، لأن ذلك مما استأثر الله به دون خلقه، تعالى الله علام الغيوب، فهذا هو الفرق بين النسخ والبداء<sup>(1)</sup>، وهو من دقيق هذا العلم، فاعرفه.

قال بعضهم: وبخفائه على كثير من الناس، منعت طائفة من الصوفيين، وجماعة من الأصوليين كأبي مسلم الأصفهاني (٥) جواز النسخ في القرآن،

<sup>(</sup>١٠) في (أ): سيبدوا.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أنَّد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ):

<sup>(</sup>٤) لما خفي الفرق بين البداء والنسخ على اليهود، والرافضة والمختار الثقفي، منعت اليهود من النسخ في حق الله سبحانه، وجوزت الروافض البداء عليه لاعتقادهم جواز النسخ على الله تعالى، مع تعذر عليهم الفرق بين النسخ والبداء، واستدلوا على رأيهم بروايات مكذوبة نسبوها إلى آل البيت منها:

-ما روي أن علياً بن أبي طالب قال: لولا البداء لحدثتكم بها هو كائن إلى يوم القيامة. وما روي عن جعفر الصادق أنه قال: ما بدا الله تعالى في شيء كما بدا له في إسماعيل أي في أمره بذبحه.

(الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٣، ص١٠٠، ١٠٣). والزجيلي،أصول الفقد، ج٢، ص١٤٠).

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن علي بن مهر يزد بن بحر، أبو مسلم الأصبهاني، معتزلي من كبار المفسرين، توفي سنة الحدوث ١٤٥٧ه، من مصنفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل في التفسير، جامع الرسائل، ناسخ الحديث ومنسوخه، (إسماعيل باشا، هدية العارفين، ج٢، ص٧١). استدل على ما ذهب إليه بعدة أدلة منها: قوله تعالى : «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلقه، تنزيل من حكيم حميد». فلو وقع النسخ في القرآن لآتاه الباطل، لأن النسخ المتضمن إلغاء الحكم المتسرخ باطل، وفي ذلك تكذيب لخير الله سبحانه، والكذب في خبره محال. وقام القائلون بوقوع النسخ بالرد عليه بردود كثيره، لا مجال لذكرها هنا. (انظر: الزحيلي، أصول الققد، ج٢، ص٩٥٢).

وأثبتوا نسخ (١) الشرائع، فمثلهم مثل: أنت صادق يا فلان فيما أخبرت به وكاذب فيم، جمهلاً منهم بمعرفة الفرق بين النسخ وبين البداء الجائز على المخلوقين.

ولو تأمل من أنكر النسخ في القرآن، ما ذكر من الفرق بينهما، لرجع عن معتقده الفاسد، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى.

إذا تقرر ذلك فلنشرع في المقصود بعون(٢) الملك المعبود.

بابذكر السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ: وهي خمس وعشرون: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، إبراهيم، مريم، الأنبياء، الحج، النور، الفرقان، الشعراء، الأحزاب، سبأ، المؤمن، الشورى، الذاريات، الطور، الواقعة، المجادلة، المزمل، المدثر، التكوير، العصر.

والسّور التي فيها المنسوخ دون النّاسخ، أربعون: الأنعام، الأعراف، يونس، هود، الرعد، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، طه، المؤمنون، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، فاطر، الصافات، ص، الزمر، المصابيح (٣)، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، القتال، ق، النجم، القمر، الامتحان، نون، المعارج، القيامة، الإنسان، عبس، الطارق، الغاشية، التين، الكافرون.

والسورالتي فيها الناسخ دون المنسوخ، ست: الفتح، الحشر، المنافقون،

<sup>(</sup>١) قني (ب) و (ج): لنسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ج): بعين.

<sup>(</sup>٣) المصابيع وتسمى سورة فصلت، وسورة حم السجدة، وسورة الأقوات، (الألوسي، روح المعاني، مجلد١٧، ج٢٤، ص٩٤)

التغابن، الطلاق، الأعلى.

وما عدا ذلك فليس فيه ناسخ ولا منسوخ، وهو ثلاث وأربعون سورة: أم الكتباب، يوسف، يس، الحجرات، الرحمن، الحديد، الصف، التحريم، الملك، الحاقة، نوح، الجن، المرسلات، النبأ، النازعات، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البروج، الفجر، ثم إلى آخر القرآن(١) سوى: التين، والكافرون.

قلت: حيث علمت ذلك فلا بأس بذكر ضوابط قبل الشروع في المهم من المقصود.

الأول: إنّ الأمر بالقتال وإباحته في كل مكان وكل زمان، ناسخ لجميع (٢) ما جاء في القرآن، مما فيه الصبر على الأذى من المشركين واللين لهم، والصفح والإعراض عنهم، والعفو والغفران لهم، والجنوح للسّلم إذا جنحوا لها.

الشاني: إنّ كل ما أمر الله به، بعد الأمر بالقتال من العفو والصفح والغفران والوعظ والتذكير بآيات الله وأيامه، يعني الملاحم التي كان فيها الظفر للمسلمين والقوارع التي تحل بالكافرين، والصبر كما صبر أولوا العزم، وصلة الرحم، ونحو ذلك من أعمال البرّ، كله محكم (٣) غير منسوخ، ولا مرفوع الحكم عن المسلمين، بل هم محضوضون على فعله، مأجورون عليه أعظم الأجر.

الثالث: إن آية الزكاة نسخت كل صدقة، وصوم رمضان كل صوم، وذبيحة الأضحى كل ذبح.

<sup>(</sup>١) في (ب): القرون.

<sup>(</sup>٢) في (ج) : بجميع.

<sup>(</sup>٣) في (أ): محكوم.

وذكر العلماء أنّ أول نسخ وقع في الشريعة هو أمر الصّلاة، ثم أمر القبلة (۱)، ثم أمر الصّيام [الأول] (۲)، ثم الزكاة، ثم الإعراض عن المشركين، ثم الأمر بجهادهم، ثم إعلام الله [تعالى] (۳) نبيّه ما يُفعل به، [ثم أمره بقتل المشركين] (٤)، ثم أمره بقتل أهل الكتساب حتى يعطوا الجنزية عن يد وهم صاغرون، ثم ما كان أهل العقود عليه (۱) من أمر المواريث، ثم هدم منار الجاهلية ومنعهم من مخالطة المسلمين في حجّهم (۱)، ثم نسخ المعاهدة التي كانت بينه وبينهم بالأربعة أشهر بعد يوم النحر، وأرسل عليه الصلاة والسلام عليا فيها إلى الموسم، وأردفه بأبي هريرة (۷) فأذّن بها في الحج.

باب ذكر الناسخ والمنسوخ على نظم سور القرآن: وجملته نحو المائتي آية وعشرين آية، ما بين متفق عليه ومختلف فيه (٨).

<sup>(</sup>١) في (أ): القبيلة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقرفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) في (أ) : علينا.

<sup>(</sup>١) في (ب): حجيهم،

 <sup>(</sup>٧) أبو هريرة: عبدالرحمن بن صخر الدوسي، روى أحاديث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلمولاً عمر على البحرين، أسلم عام خيبر، وروى عنه أكثر من ثماغاتة رجل، توفي سنة ٥٧هـ. (شذرات
الذهب، ج١، ص٣٦-٦٤).

<sup>(</sup>٨) هذا العدد كبير ، والحق أن الأصل في آيات القرآن الكريم الإحكام لا النسخ، حتى يقرم دليل صريح على النسخ فيؤخذ به. وقد تعقب بعض العلماء الآيات التي قيل إنها منسوخة ، وحصروا ما يصلح منها للنسخ في عدد قليل. فعند السيسوطي الآيات المنسوخة لا تزيد على تسع عشرة آية، ويرى صبحي الصالح أن الصالح من الآيات للنسخ لا يزيد على عشرة. (انظر : صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، ص٢٧٣، ٢٧٤).

#### سورة الفاتحة

[مكّية وقيل مدنيّة] (١)، وهي سبع آيات، وكلماتها تسع وعشرون، وحروفها مائة وأحد وعشرون، على الخلاف في أنّ البسملة آية منها، ومذهب الأئمة الثلاثة (٢) أنها ليست منها خلافاً للشافعي (٣). ولها اثنان وعشرون (٤) اسماً: فاتحة الكتاب، وأمّ الكتاب، [والوافية] (٥) والواقية، والكافية، والشافية، والراقية، والسبع المثاني، وأمّ القرآن، والشفاء، والأساس، والحمد، وسورة الخمد، والنور، والصلاة، وسورة الصّلاة، وسورة الذكر. وكثرة الأسماء المناجاة، وسورة تعليم المسألة، وسورة الدعاء، وسورة الذكر. وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمّى، وليس فيها ناسخ ولا منسوخ.

#### سورة البقرة

مدنيّة إلا خمس آيات(٢): «فاعفوا واصفحوا »(٧) (الآية). «ليس عليك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب):

<sup>(</sup>٢) يرى الحنابلة أن البسملة آية من الفاتحة. (ابن رشد، بداية المجتهد، ج١، ص١٢٤، والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج١، ص٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) استدل الشافعي بعدة أدلة منها: -أن النبي صلى الله عليه وسلم، عدّ الفاتحة، سبع آيات، وعدّ بسم الله الرحمن الرحيم آية منها-. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا قرأتم الحمد لله ، فاقر وا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها». (البيه قي، السنن الكبرى، ج٢، ص٤٥). واستدل الحنفية والمالكية بما روي عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا فتحوا الصلاة، (ابن رشد، بداية المجتهد، ج١، ص١٢٤).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر إلا واحداً وعشرين استمال

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوقتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) لم يذكر إلا آيتين.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، أية ١٠٩.

هداهم»(١) (الآية). نزلتا(٢) بمكة. وآخرها نزل يوم فتح مكة(٢)، وهي مائتان وسبع أوست أو خمس وثمانون آية، على الخلاف، وكلماتها ست آلاف ومائة وإحدى وعشرون، وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة. وفيها من الآي المنسوخة ست وعشرون(١) آية:

- قوله تعالى: «إنّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى..» إلى قوله تعالى [ولا] (٥) خوف عليهم ولا هم يحزنون» (٢). منسوخة (٧) بقوله تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» (٨) . (الآية] (٩). وقال مجاهد والضحاك: ليست منسوخة، وهذه الآية أبطلت عمل كل عاقل على غير ملة الإسلام، بل محكمة (١٠)، وقدرا محذوفاً في الكلام، أي: إنّ الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا.

- قوله تعالى: «وقولوا للناس حسناً »(١١) (الآية) منسوخة في حق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٧٢.

<sup>(</sup>۲) في (أ): نزلت.

<sup>(</sup>٣) وهذا لا يخرجها عن المدني، على القول بأنّ المدني ما نزل بعد الهجرة، ولهذا نقل الزركشي الإجماع على أنها مدنية. (الزركشي، البرهان، ج١، ص١٨٧).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر إلا أربعاً وعشرين آية، ويلاحظ أنّ المصنّف رد دعوى النسخ في كثير منها، أو اكتفى بتوهينه بإشارته إلى قول بعض العلماء بعدم النسخ.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الثلاث: فلا.

<sup>()</sup> سورة البقرة آية ٩٢.

<sup>(</sup>٧) قال بنسخها ابن عباس. (مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخد، ص١٢٤).

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، آية ٨٥.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) وهو الصواب، لأنها خبر من الله عا يفعل بعباده الذين كانوا على أديانهم قبل مبعث النبي صلى. الله عليه وسلم. (مكي، الإيضاح، ص١٢٤).

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة، آية ٨٣.

المشركين بآية السيف (١): «فاقتلوا المشركين [حيث وجدتموهم] (١) »(١) (الآية). وقال محمد بن علي بن الحسين بن الإمام علي، وعطاء بن (٤) [أبي] (٥) رباح (١) هي محكمة، ومعنى حسناً، قولوا: إنّ محمداً رسول الله. وقال عطاء: قولوا لهم ما تحبّون أن يقال لكم.

- قبوله تعالى: «فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره»(٧). أصل العفو: التبرك والمحو. والصفح: الإعراض والتجاوز، نسخ (٨) بقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» إلى قوله « وهم صاغرون» (١) وأمر الله القتل والسبي لبني قريظة، والجلاء والنفى لبني النضير.

قال المحققون (۱۱۰): إنّ مثل هذا لا يسمى منسوخاً، لأنّ الله تعالى، جعل للعفو (۱۱۱) والصفح عن المشركين وقتاً وغاية، وهو إتيان أمره بالقتال، ولو كان

<sup>(</sup>١٠) قال بذلك قتادة. (مكي، الإيضاح، ص١٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) سورة التربة، آية ٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ابن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

 <sup>(</sup>۲) عطاء بن أبي رباح، نشأ في أثناء خلافة عثمان، حدّث عن عائشة و أم سلمة وأبي هريرة وغيرهم،
 حدّث عنه مجاهد بن جبير وعمرو بن دينار وآخرون، كان عالماً زاهداً. ترفي سنة ١١٤هـ. ( الذهبي،
 سير أعلام النبلاء ج٥، ص٧٨- ٨٨).

<sup>(</sup>٧) سزرة البقرة، آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٨) عن قال بنسخ الآية: ابن عباس، وقتادة والسدي. (الطبري، تفسير الطبري، ج١، ص ٤٩).

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، آية ٢٩.

 <sup>(</sup>١٠) ممن قال بعدم النسخ أبو بكر بن العربي، ويرى أن الحكم المدود إلى غاية لا تكون الغاية ناسخة له. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٤).

<sup>(</sup>١١) فبي (أ) و (ج): العفو.

غير مؤقت بغاية، لجاز أن يكون منسوخاً، كقوله: «فأعرض عنهم»(١).

- قوله تعالى: «فأينما تولوا فثم وجه الله» (٢) منسوخ (٣) بقوله تعالى: «فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام» (١) (الآية) وقسيل لا نسخ، والآية نزلت في المسافر يصلي التطوع حيث توجهت به راحلته (١). وقيل نزلت في نفر كانوا في السفر، فعميت عليهم القبلة، وذلك قبل تحويل القبلة إلى الكعبة (٢)، فصلوا ثم ظهر لهم الخطأ، فلما قدموا سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فنزلت (٢) «ولله المشرق والمغرب» (٨). (الآية)، والوجه والجهة: القبلة. قلت: وعلى المعنيين فالآية محكمة حكمها باق، لأنّ المسافر، يصلي النفل إلى جهة سيره، ومن اجتهد في الفريضة سفراً وأخطأ القبلة، فصلاته صحيحة (١).

فائدة: ذكر المفسرون أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي مدة إقامته بمكة إلى بيت المقدس، ولا يستدبر الكعبة، بل يجعلها بين يديه، فلمّا هاجر أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس، تألّفاً (١١٠ لليهود، فصلى بعد

<sup>(</sup>١) وردت في ثلاثة مواضع وهي: النساء، ٦٣، ٨١. والأنعام، ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سررة النقرة آية ١١٥.

<sup>(</sup>٣) عن قال بنسخها: ابن عباس والسدي، وقتادة، وابن زيد، والحسن. (انظر: تفسير الطبري، ج١، ص٢٠٥. ومكى ، الإيضاح، ص١٣١).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، ١٤٤؛ ١٤٩، ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) من قال بذلك ابن عمر. (انظر: تفسير الطيري، ج١، ص٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) ممن قال بذلك النخعي. (تفسير الطبري، ج١، ص٣-٥، ومكي، الإيضاح، ص١٣٢. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٥).

<sup>(</sup>٧) قى (ج): فنزل.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، آية ١١٥.

<sup>(</sup>٩) يرى المالكية أن عليه الإعادة في الوقت . (مكي، الإيضاح، ص١٣٢).

<sup>(</sup>١٠) في (ب) : مخالفاً.

الهجرة ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً\(^\)، وكان يحب أن يوجه للكعبة، لأنها قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء\(^\)، فقال لجبريل: «وددت أن أحول للكعبة، فقال [له]\(^\)! إنّا أنا عبد مثلك فسل ربك، ثم عرج جبريل، فجعل -عليه الصلاة والسلام- يديم النظر إلى السماء، رجّاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة (1)، فأنزل الله تعالى: «قد نرى تقلب وجهك (١٥) (الآيات)، والتكرير لتأكيد النسخ، ولما تحول للكعبة، قالت اليهود: إن كان على ضلالة، فما كان ينسبغي أن يكون عليها، وإن كان على هدى، فقد رجع عنه، فقال المسلمون: الهدى ما أمر الله به، والضلالة ما نهي عنه (٢٠).

واختلف هل كانت شرعة التوجّه إلى بيت المقدس بالمدينة بالسنة أو بالقرآن، على قولين: ذكرهما القاضي، وذكر ابن الجوزي(٧) عن الحسن(٨)

 <sup>(</sup>١) وقيل تسعة عشر شهراً، وثلاثة عشر شهراً، وعشرة أشهر. (انظر ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢.
 ص٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر : الطبري، تفسري الطبري، ج١، ص٥٠١، ٥٠٢. ومكي ، الإيضاح، ص١٢٩، ١٢٩، ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) الواحدي، أسباب النزول، ص٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة آية ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج١، ص١٠٥، ٢٠٥. ومكي، الإيضاح، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٧) ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي، له تصانيف كثيرة في قنون العلم من التنفسير والحديث والفقه والزهد والأخبار والتاريخ والطب، ترفي سنة ٩٧هـ (ابن العماد، شذرات الذهب، ج٤، ص٣٧٩).

<sup>(</sup>٨) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن حبيب النيسيابوري، نبغ في النحو والتفسير والقراءات وصنّعه في علوم القرآن، تسوفي سنسة ٢٠١ه. (ابسن العسماد، شدرات الذهب، ج٢، ص ١٨٨).

وأبي العالية (١) والربيع (٢) وعكرمة (٣)، أنَّه كان برأيه واجتهاده.

واختلف المفسرون في أي صلاة حولت القبلة، وفي أي يوم وفي أي شهر؟ فقال الأكثرون: حولت في صلاة الظهر يوم الاثنين للنصف من رجب، على رأس سبعة عشر [شهراً](٤) من مقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، قبل قتال بدر بشهرين. وقيل:حوكت يوم الثلاثاء للنصف من شعبان، على رأس ثمانية عشر شهراً وروى إبراهيم الحربي (٥) رواية شاذة: أنّها حولت في جمادى الآخرة (٦).

- قوله تعالى: «إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات [والهدى](٧) » إلى قوله: «ويلعنهم اللاعنون» (٨). منسوخة بالاستثناء (١) في قوله: «إلا الذين

<sup>(</sup>١) أبر العالية الرياحي البصري، رفيع بن مهران، الإمام المقريء، الحافظ، المقسر، أدرك زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر ودخل عليه، وسمع من عمر وعلي وأبيُّ وابن مسعود وغيرهم، وحفظ القرآن وقرأه على أبي بن كعب. قال البخاري: صات سنة ٩٢هـ. (الذهبي، سير أعلام النبلاء ج٤ ص٢٠٧- ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) الربيع بن أنسٍ بن زياد الخراساني، سمع من أنس بن مالك والحسن البصري، وروى عنه سليمان التميمي والأعمش وآخرون، كان عالم مرو في زمانه، ترفي سنة ١٣٩هـ. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٢، ص١٧٠) .

<sup>(</sup>٣) عكرمة، هو أبو عبد الله القرشي من أصل بريري، اشتهر بالتفسير والحديث، حدَّث عن عبد الله بن عباس وعائشة وآخرين، وحدَّث عنه إبراهيم النخعي والشعبي وطائفة، كان من أعلم التابعين، ترقي سنة ٥٠١هـ. (الذهبي، سير أعلام النبلاء ج٥ ص١٢- ٢٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) إبراهيم الحربي، الشيخ الحافظ إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير البغدادي، الحربي، كان إماماً في العلم، حافظاً للحديث، عيَّزاً لعلله، توفي سنة ٢٨٥هـ. (الذهبي، سيس أعسلام النبيلاء، ج١٢٠.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج): الآخر.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ،آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٩) قال بذلك ابن حبيب، وهو غير صحيح لعدة أسباب منها: -إن هذا وعيد، ولا نسخ في الوعيد، -شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، فأما إن اتصل به فلا يكون تسبخا. -إن قوله «إن الذين يكتمون» عام، وقوله: «إلا الذين تابوا تخصيص، وهو أمر خارج عن النسخ، (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٥٥).

تابوا وأصلحو»(١). (الآية). كذا قيل، والصحيح أنّ المستثنى منه لا يجوز أن يسمى منسوخاً، وقد مر الفرق بين النسخ والاستثناء فراجعه.

- قوله تعالى: «إغًا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير »(٢). (الآية). نسخ بعضها بالسنة وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: (أحلت (٣) لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال) (٤)، وقد مر ً أن ما بيئته السنة بالتخصيص لا يسمى نسخاً للقرآن.

قلت: ومما يؤيده أنّ هذا خبر مؤكد موجب بحرف التأكيد، ناف بالحصر ما عداه، فمفهومه حلّ ما عدا المذكور، مع أنّ السنة حرمت أشياء كثيرة من السباع والبهائم والطيور، مما هو معلوم عند الفقهاء، ولا يقال أنّ ذلك ناسخ (٥) لمفهوم الآية، بل السنة جاءت مخصصة لمنطوق الآية ومفهومها، فتأمّل.

- قوله تعالى: «الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» (١) نزلت في حَيِّن من العرب، أراد أحدهم أن يقتل من خصمه الحرّ بالعبد (١٠). قال هبة الله: أجمع المفسرون على نسخ هذه الآية. قلت: وفي دعوى الإجماع بل وفي صحة النسخ نظر (٨). واختلفوا في ناسخها، فقال بعضهم: نسخها قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أحل.

<sup>(</sup>٤) البيهقي، السنن الصغرى، المجلد الرابع، ص ١٥٣، حديث (٤٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) في (أ): تاسخة.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) انظر الطيري: تفسير الطيري، ج٢، ص٢٠، ٣٠، ٤٠١. ومكي، الإيضاح، ص١٣٥. ١٣١٠

<sup>(</sup>٨) والصحيح لا تسخ لإن قتل الحر بالحر، والانثى بالانثى ثابت بآية البقرة، وقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل ثابت بآية المائدة: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...»، وبذلك تكون آية المائدة مفسرة لآية البقرة. (انظر: مكى، الإيضاح، ص١٣٧. ١٣٧).

«وكتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس»(١). (الآية). وهو مذهب أهل العراق(٢)، فإن قال قائل: هذا مكتوب على بنى إسرائيل فكيف يلزمنا حكمه؟

جوابد: إن آخر الآية ألزمنا، وهو: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» (٣). وقال آخرون: نسخها قوله تعالى في الإسراء: «ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل» (٤)، وقتل الحر بالعبد إسراف، وكذلك قتل المسلم بالكافر.

قلت: دعوى النسخ بهذه الآية فيه نظر، لأنّها مكية، والبقرة مدنية، وأيضاً هذه لا يصلح أن تكون ناسخة إلا لقوله: «النفس بالنفس»، لولا ما مرّ، لكن السنة خصصت منها عدم قتل الحر بالرقيق، والمسلم بالكافر عند الأئمة الثلاثة(٥)، خلافاً للحنفية(١)، وضصصت أيضاً عدم قبتل الفرع بالأصل إجماعاً(٧).

- قوله تعالى: «إنْ ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين» (١٨). (الآية).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة آية ٤٥.

 <sup>(</sup>٢) وهو رأي ابن عباس أيضاً. (انظر: مكي، الإيضاح، ص١٣٤. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٤٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، آية ٣٣:

<sup>(</sup>٥) استدلوا بقوله تعالى «... الحر بالحر والعبد بالعبد». وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مؤمن بكافر». (الترمذي، سنن الترمذي، ج٤، ص١٧). (انظر: بداية المجتهد، ج٢، ص٣٩٨، ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) استدارا بقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم» (الترمذي، سنن الترمذي، ج٤، ص٢٧). ويقوله أيضاً: «من قتل عبده قتلناه به». (الترمذي، سنن الترمذي، ج٤، ص١٨). وعا روي أنه صلى الله عليه وسلم قتل رجلاً من المسلمين برجل من أهل الذمة. (انظر: بداية المجتهد، ج٢، ص٣٩٩).

<sup>(</sup>٧) يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد والد بولده». (الترمذي، سنن الترمذي، ج٤، ص١٢).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، آية ١٨٠.

منسوخة (۱) بآية المواريث (۲): «يوصيكم الله في أولادكم» (۳) قال عليه الصلاة والسلام: «إنّ الله أعطى كلّ ذي حق حقه فلا وصية لوارث» (۱). وقال الحسسن البصري (۱)، وقتادة (۱)، وطاووس (۱)، والعلاء بن زيد (۱)، ومسلم بن (۱) يسار (۱۰)؛ هي محكمة غير منسوخة (۱۱). قال الضحاك: من لم يوص لقرابته قبل

<sup>(</sup>١) ممن قال بنسخها بآية المواريث: الإمام مالك، وقتادة، والحسن وقيل: نسخت بالحديث: «لا وصلية لوارث». (انظر: مكى، الإيضاح، ص١٤٢، ١٤٣).

<sup>(</sup>۲) **في (ب)** و (ج): الميراث.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية ١١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار، شيخ البصرة وسيد أهل زمانه علماً وعبلاً، رأى عثمان وطلحة وغيرهما من كبار الصحابة، وروى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وآخرين، وعن خلق من التابعين، وروى عنه ثابت البناني ومالك بن يسار وابن عون وسواهم كثير، مات في أول رجب سنة عشر ومائة. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، ص٥٦٣ه -٥٨٨).

<sup>(</sup>٦) قتادة بن دعامة، قدوة المفسرين والمحدثين، روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما، كان من أوعية العلم، وروى عنه عدد كبير من العلماء، توفي سنة ١١٨هـ. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٥، ص٢٦٩-٢٨٣).

<sup>(</sup>٧) طاووس بن كيسان اليمني، كان عالم اليمن، من أصل فارسي، سمع من زيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة، روى عنه عطاء ومجاهد وجماعة من أقرائه. توفي سنة ١٠٦هـ (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٥، ص٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٨) الصحيح أنّه العلاء بن زيادة العدوي، البصري، أحد العبّاد الثقات، توفي سنة (٩٤هـ): انظر: التقريب، ج٢، ص٩٢. وأبو عبيد، الناسخ والمنسوخ، ص٣٣٢. وأبي الجوزي، نراسخ القرآن ص٥٥.

<sup>(</sup>٩) في (أ): ابن.

<sup>(</sup>١٠) مسلم بن يسار، أبو عبد الله البصري، القدوة، الفقيه، الزاهد، روى عن عبادة بن الصامت ولم يلقه، وعن ابن عباس وابن عمر وغيرهم، توفي سنة مائة أو سنة إحدى ومائة. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، ص ٥١٥-٥١٥).

<sup>(</sup>١١) جاء في الإيضاح: وقال قتادة والحسن في هذه الآية: نسخ منها الوصية للوالدين بآية المواريث، وبقي فرض الوصية للأقربين بمن لا برث، وهو اختيار الطبري. (انظر: مكي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص١٤٣).

موتد فقد ختم عمله بمعصية(١).

- قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» (١) (الآية). اختلف المفسرون بعد إجماعهم على نسخها في من أشار الله إليهم من قبل. فقالوا: أشار إلى الأمم الخالية (٣)، وذلك أنّ الله تعالى، لم يبعث نبياً إلا فرض عليه وعلى أمّته صيام شهر رمضان، فآمنت [به] (٤) هذه الأمّة، وكفرت سائر الأمم السالفة.

قلت (٥)؛ وفيه نظر، ما لم يحمل على أنّ المراد بعد أنبيائهم. وقال آخرون: أشار بالذين من قبلنا إلى النصارى، وذلك أنهم كانوا إذا أفطروا أكلوا وشربوا وجامعوا النساء، ما لم يُصلوا عشاء الآخرة أو يناموا قبل ذلك، فلم يزل أمر المسلمين كذلك حتى وقع أربعون رجلاً في خلاف الأمر، منهم: عمر بن الخطاب، فجامعوا نساءهم بعد النّوم، فأنزل الله الناسخ (١)، وهو قوله: «أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم». (الآية) (٧).

- قوله تعالى: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين »(٨). فكان

<sup>(</sup>١) انظر: مكي، الإيضاح، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الماضية.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (أ): وقلت.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص١٢٩. وأبو عبيد، الناسخ والمنسوخ، ص٣٨، ٣٩.

 <sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية ١٨٧. وفي دعرى الإجماع على نسخها نظر، فعن الشّعبي والحسن ومجاهد: أنها محكمة غير ناسخة ولا منسوخة، إذ حول الناس صوم رمضان عن وقته، ففرض الله عى المسلمين صومه خاصة كما كان أصلاً. (الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص١٤٨).

 <sup>(</sup>٨) سورة البقرة، آية ١٨٤، وفي (أ) مساكين، وهي قراءة نافع وابن عامر. (انظر: الزمخشري، الكشّاف ج١، ص٢٨٧-٢٨٢).

الرجل إن شاء صام، وإن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكيناً. ثم قال تعالى: «فمن تطوع خيراً فهو خير له»(۱)، فأطعم مسكينين، فنسخ(۱) ذلك بقوله تعالى: «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»(۱)، وفيه محذوف تقديره: بالغاً، عاقلاً، حاضراً، صحيحاً. وقيل لا نسخ، والنفي مقدر، أي لا يطيقونه، ولا شك أنّ الذين(۱) لا يطيقونه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه(۱) يطعمون لكل يوم مسكينا(۱).

- قوله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا  $(^{(Y)})$  ويقوله (الآية). منسوخة  $(^{(A)})$  بقوله: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه  $(^{(A)})$  ويقوله

<sup>(</sup>١) سورة البقزة، آية ١٨٤.

 <sup>(</sup>۲) ممن قال بنسخها: ابن عباس، وابن عمر، وعلقمة، والضحاك. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص١٩٣٠، ١٩٣٤، ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة اليقرة، آية ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الذي.

<sup>(</sup>٥) ويلحق بهم عند ابن عباس وعسر: الحامل والمرضع. (نظر الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص١٣٦، ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) ويرى الأسبعري، وإبن الأنباري أن الهاء في يطيسقسونه تعبود على الفداء، فتسكون الآيسة غيسر منسوخة، وقالا: نزلست الرخصة في الشيخ الفاني والعجوز الهرمة، فيسكون المعسنى: وعلى الذين يطيسقونه الفداء ولا يطيسقون الصوم فدية طعام مساكين. (انظر: مكي، الإيضاح، ص١٥٤).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية، ١٩٠.

<sup>(</sup>٨) وعن ابن عباس وعمر بن عبدالعزيز ومجاهد: أنّها محكمة غير منسوخة، ولكنّها في النهي عن قتل من ليس له مقدرة على القتال، كالنساء والصّبيان والشّيخ الفاني. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص ١٩٠٠ ومكن، الإيضاح، ص ١٥٠٠ ومكن قال بنسخها ابن زيد الذي يقول: نسخها الأمر بالقتال وبالقتل للمشركين. (مكي، الإيضاح، ص ١٥٥٠).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، آية ١٩٤.

[تعالى] (١١): «وقاتلوا المشركين كافة» (٢).

- قوله تعالى: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم «("). منسوخة (ع) بقوله: «فإن انتهو فإن الله غفور رحيم» (ه) وهذا من الأخبار التي معناها الأمر، تأويلها فاغفر لهم واعف عنهم، وهذا المحددوف هو جواب الشرط، والمذكور دليل الجواب، ثم نسخ ذلك بآية السيف (۱).

- قول معالى: «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله» (٧) ثم استثنى يقوله: «فمن كان منكم مريضاً أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك »(٨) [الآية] (١). قلت: والصواب أنّ مشل هذا ليس بنسخ (١٠).

<sup>:(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) سورة التربة، آية ٣٦.

<sup>: (</sup>٣) سورة البقرة، آية ١٩١.

<sup>(</sup>٤) وهر قول أكثر العلماء، لأن قتال المشركين فرض لازم في كل موضع كانوا فيه بقوله في براءة: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» وبراءة نزلت بعد البقرة بمدة طويلة. (مكي، الإيضاح، ص١٥٧، ١٥٨)

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) وعن مجاهد: أنّها محكمة غير منسوخة، وفيها النّهي عن القتال في الحرم إلا من اعتدى. (الطيري: تفسير الطبري، ج٢، ص١٩٨).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، آية ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة، آية ١٩٦.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) ليس بنسخ لأنه متصل بالأول غير منفصل منه، وإنما يكن الناسخ منقصلاً من المنسوخ، فهي أحكام مختلفة في شروطها، متصل بعضها ببعض، لا ينسخ بعضها بعضاً. (مكي، الإيضاح، ص١٦٠).

- قوله تعالى: «يسألونك(١) ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين »(١). الآية منسوخة(٣) بآية الزكاة(٤): «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين »(١). (الآية).
- قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه»<sup>(١)</sup> الآية منسوخة بآية السيف: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»<sup>(١)</sup> في كل زمان وكل مكان<sup>(٨)</sup>.
- قوله تعالى: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس»(٩) الآية منسوخة وشبهها بآية المائدة. (١٠).

فائدة: قال المفسرون:السائل عمر ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار (١١)

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث: ويسألونك.

<sup>(</sup>٢) سررة البقرة، آية ٢١٥.

 <sup>(</sup>٣) رجَّح أبو عبيد قول الذين يرون أنَّ الآيات في الصدقة محكمة قائمة . ويرى الطبري إمكان أن تكون الآية في تعريف العباد على مواضع الفضل التي تصرف فيها النفقات. (أبو عبيد، الناسخ والمنسوخ، ص٣٣. والطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص٣٥٦).

 <sup>(</sup>٤) ممن قال بنسخها بآية الزكاة، ابن عباس. (مكي، الإيضاح، ص١٦٨. وابن العربي الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٧٢).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، آية ٦٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ، آية ٢١٧.

<sup>(</sup>٧) سورة التربة، آية ٥.

 <sup>(</sup>٨) ممن قال بنسخها: عطاء بن ميسرة، والزهري، والطبري. وبمن قال بعدم النسخ: عطاء ومجاهد. (انظر:
 الطبري، تقسير الطبري، ج٢، ص٣٥٣)

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة، آية ٢١٩.

<sup>(</sup>١٠) أي قوله تعالى: ( (إنما الخمر والميسر...) سورة المائدة ، ٩٠- ٩١. وعن قال بنسخها بهذه الآية: سعيد بن جبير، وعكرمة، والشعبي، والسدي، وقتادة، ومجاهد، والربيع، وابن زيد. (إنظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤).

<sup>(</sup>١١) في (أ): الأصحاب.

بسبب حمزة، لما سكر وجرد سيفه على أنصاري، فهرب مستعدياً لرسول الله مليه وسلم- فقال عمر: «يارسول الله: إنّ الخمر متلفة للمال، مذهبة للعقل»، فنزلت هذه الآية (۱)، فتركها قوم لقوله: «إثم كبير» وشربها قوم لقوله: «ومنافع للناس». ثم صنع عبدالرحمن بن عوف للناس طعاماً، وأتاهم بخمر فسكروا، وحضرت صلاة المغرب، فقرأ إمامهم: «قل يا أيها الكافرون، أعبد ما تعبدون»، فحذف لا في جميع السورة (۱)، فأنزل الله: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» (۱)، فتركها [حينئذ] (١) قوم، وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة، (٥). وتركها قوم في أوقات الصلاة (١) خاصة، حتى عمل سعد بن أبي وقاص وليمة على رأس بعير، فأكلوا وسكروا، فافتخروا عند ذلك، فأنشد سعد قصيدة فيها هجاء الأنصار، فأخذ رجل من الأنصار لحي البعير، فضرب به [أنف] (۱) سعد (۱) ففزره (۱)، فانطلق سعد وشكا الأنصاري للنبي (۱۰) صلى الله عليه وسلم-، فقال عمر: «اللهم بين لنا في الخمر رأيك بياناً (۱) شافياً »، فأنزل الله تحريم الخمر في المائدة إلى قوله: «فهل أنتم

<sup>(</sup>١) انظر: الواحدي، أسباب النزول، ص٤٤

<sup>(</sup>٢) في (ب): السور-

<sup>(</sup>٣) سورة النّساء، آية ٤٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص٣٦٢، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) في (أ): الصلوات.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في النسخ الثلاث: سعداً.

<sup>(</sup>٩) في (ب) فغزره، ومعنى فزره: شقة. (لسان العرب، ج٢، ص١٠٩٧).

<sup>(</sup>١٠) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>۱۱) في (أ) : تبياناً.

منتهون»(١)، وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام، فقيل: موضع التحريم: فاجتنبوه وقيل: فهل أنتم منتهون، المعنى: انتهوا(٢).

- قوله تعالى: «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو»(٣). هو الفاضل عن قوت سنة(٤)، نسخ بآية الزكاة(٥).

- قوله تعالى: «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» (١٠). الآية منسوخة في حق الكتابيات (١٠) بقوله: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» (١٠). (الآية). فشرط مع الإباحة العفة، فإن كن (١٠) عواهر فهن محرّمات عند الحنابلة خاصة. [والصواب] (١٠٠) أنّ مثل هذا تخصيص لا نسخ [لما مرّ] (١٠٠).

<sup>(</sup>١) سنورة المائدة، الآيات ٩٠-٩١. وقصة سعد وكونها سبب نزول تحريم الخمر مشهورة، وجاءت في صحيح مسلم برواية أخرى. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القضائل، قضل سعد، ج١٥٥. صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب القضائل، قضل سعد، ج١٥٥.

<sup>(</sup>٢) في (ب): التهي.

<sup>(</sup>٣) سررة البقرة آية، ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) قيل أن معنى العفو: ما فضل عن الأهل، وقيل هو فضل المال، وقيل: ما لا يتبين في المال. وقيل: البسير من كل شيء. وقيل: الرسط من النفقة ما لم يكن إسرافاً ولا إقتاراً. وقيل: لا تجهد مالك حتى ينفذ فتسأل الناس، وقيل: الصدقة عن ظهر غنى. وقيل: أفضل المال وأطيبه. (انظر: الطبري، ج٢، ص٣٦٤، ٣٦٥. ومكى، الإيضاح، ص١٦٨، ١٦٨).

<sup>(</sup>٥) آية الزكاة: (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين..)) سورة التوبة آية ٦٠. وقد رجّع الطبريّ عدم تسخها، وأنّها مخصوصة في التطرّع. وقال ابن عباس، والسدي، أنها نسخت بفرض الزكاة. (انظر الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية، ٢٢١.

 <sup>(</sup>٧) ممن قال بنسخها: ابن عباس، ومالك ، وسفيان بن سعيد، والأوزاعي، والحسن، وعكرمة. (مكي،
 الإيضاح، ص١٧١، ١٧٢).

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة، آية ٥.

<sup>(</sup>٩) في (أ): كان .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

- قوله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن» (١٠). الآية منسوخة بالطلاق الثلاث (٢)، فقال: «الطلاق مرتان» (٣) واختلف المفسرون أين وقعت الثالثة، فقال معقل بن يسار (٤): وقعت عند قوله تعالى: «فأمساك بمعروف أو تسريح» وقال المحققون: وقعت عند قوله تعالى: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد» (٥).
- قوله تعالى: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»(١). الآية نسخها الاستثناء [بالخلع](١) في قوله(٨): «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله»(٩). (الآية). وقد مر أنّ الاستثناء لا يسمى نسخاً.
- قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» (١٠٠). هذا خبر معناه الأمر، نسخ (١١٠) بقوله [تعالى] (١٢٠): «فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، آية ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) ممن قال بنسخها: يزيد النحوي، وعكرمة، والحسن البصري. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص٤٥١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) معقل بن بسار، صحابي أسلم قبل صلح الحديبية، شهد ببعة الرضوان، توفي في البصرة سنة ٢٥هـ. (الزركلي، الأعلام، ج٧، ص٧٦١).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، آية ٢٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، آية ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): بقوله.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية ٢٢٩، وقيل أن الناسخ قوله تعالى: «فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً». النساء/٤. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٩٢).

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة آية ٢٣٣.

<sup>(</sup>١١) ممن قال بنسخها هية اللدُّ بن سلامة. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٩٦).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

وتشاور»(١)، لأهل الخبرة أنّ الفطام في ذلك الوقت لا يضر الولد فلا جناح عليهما، أي في الفطام قبل الحولين(١).

- قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول»(٢). (الآية). فالمتاع نفقة(١) سنة مدة حبسها، ولا يكون لها ميراث بعد ذلك من ماله، فوصية لأزواجهم متاعاً: نسخ بآية الميراث الربع والثمن(٥)، وإلى الحسول نسخ(١) بقوله: «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً»(٧). (الآية).

<sup>-</sup> قوله تعالى: «لا إكراه في الدين »(^). الآية منسوخة(٩) بآية السيف.

<sup>-</sup> قوله تعالى: «وأشهدوا إذا تبايعتم»(١٠٠). الآية منسوخة (١١١) بقوله:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية ،٢٣٣ :

<sup>(</sup>٢) والصواب أنه لا تسخ، لأن الله سبحانه قبال أولاً: «لمن أراد أيتم الرضاعة» فهو تخيير وليس بإنزام، فلا نسخ فيه. (انظر: مكي، الإيضاح، ص١٧٩)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة آية، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) في (أ): نفعة .

<sup>(</sup>٥) انظر: ميراث المرأة من زوجها في سورة النساء آية ١٢.

<sup>(</sup>٦) ممن قال بنسخها: ابن عباس، وقتادة، والربيع، والضحاك، وعطاء. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، على الطبري، ح٢، ص٧٩ه-٥٨٠).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آبة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة آية، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٩) ممن قال بذلك زيد بن أسلم، الذي يرى أن لآية إنما نزلت قبل أن يفرض القتال. وقيل: لا نسخ ، بل معنى ذلك: لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزية، ويقرون على دينهم. وممن قال بذلك: قتادة ، والضحّاك، وابن عباس، وابن عربي. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٣، ص١٦٠. ١٧. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٠. ومكنى، الإيضاح، ص١٩٣، ١٩٤).

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة آية، ٢٨٢!

<sup>(</sup>١١١) ممن قال بنسخها: ابن عمر، وابن زيد وأبو سعيد الخدري. (مكي. الإيضاح، ص١٩٦).

«فإن أمن بعضكم بعضاً»(١). (الآية). وقيل: لا نسخ (١)، والأمر للنّدب. قلت: وهو مذهب الأئمّة الأربعة، والحنابلة عندهم يسنّ الإشهاد في كلّ عقد من بيع وغيره [سوى النّكاح](١) فيجب الإشهاد. وقال الضّحاك: الإشهاد على التّبايع عنزم من الله واجب في صغير الأمر وكبيره، وبذلك قال النخعي (١)، والشعبي (٥)، وجماعة من التابعين، وقالوا: إنا نرى أن نشهد ولو على جرزة بقل.

- قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم، أو تخفوه يحاسبكم [به] (١) الله (٧) الآية منسوخة (٨) بقوله: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »(٩). وسبب النسخ ما روي عن ابن عباس وغيره أنّ المنسوخ شق على الصحابة، وقالوا: إنّه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية؛ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) ممن قال بعدم نسخها: ابن عمر، وابن عباس، وابن سيرين، ومجاهد، وابن عربي (مكي، الإيضاح، ص١٩٦، ١٩٧، وابن العربي، الناسخ والمنسزخ، ج٢، ص١٠٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، الإمام الحافظ فقيه العراق، روى عن خاله الأسود بن يزيد ومسروق وعلقمة بن قيس وغيرهم، وروى عنه حماد بن أبي سليمان تلميذه، وسماك بن حرب وغيرهما كثير، كان مفتي الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وأثنى عليه الإمام أحمد، مات سنة ٩٩هـ (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤. ص ٥٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) الشعبي: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الإمام، علامة العصر أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، رأى علياً وصلى خلفه، وسمع من بعض كبراء الصحابة، ترفي سنة ٢٠١ه. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، ص٢٩٤-٣١٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سورة اليقرة آية، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٨) ممن قال بنسخها: ابن عباس، وسعيد بن جبير، والشعبي، وابن مسعود، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والسدي، وعائشة. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٣، ص١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٥)

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة آية، ٢٨٦.

ليحوك الأمر في نفوسنا، لو سقطنا من السماء إلى الأرض لكان أهون علينا، فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقولوا كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا »(١). فلمّا علم الله تسليمهم أنزل الناسخ. وفي الحديث عن أبي هريرة [وغيره](١): «إنّ الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم يتكلموا أو [يعملوا](١) به »(٤).

فائدة: عند كثير من العلماء أنّ هذه الآية غير منسوخة (١٥)، ووجهه أنّ النّصوص دالّة على المؤاخذة بعزم القلب، منها: قوله تعالى: «إنّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» (١٦). وقوله: «إنّ بعض الظن إثم» (١٧). والإجماع على تحريم الحسد والكبر، والجمع بين حديث أبي هريرة السابق والحديث القدسي وهو: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها، وإن عملها فاكتبوها بسيئة، وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة، وإن عملها فاكتبوها عشراً) (٨). أنهما محمولان على مجرد الخطور من غير توطين النفس فاكتبوها عشراً) (٨).

<sup>(</sup>١) انظر: النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، تجاوز الله عن حديث النّفس، م١، ج٢، صحه

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): يعلموا.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور (٨٣) باب (١٥)، وفتح الباري، ج١١، ص٦٧٢، حديث (٢٦٦٤)، تحقيق ابن باز.

<sup>(</sup>٥) ممن قال بذلك: رواية عن ابن عباس، والضحاك، وقيس بن أبي حازم، والربيع، والحسن، ومجاهد. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٣، ص١٤٧، ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) سزرة النور، آية ١٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الحجرات، آية ١٢.

<sup>(</sup>A) انظر: النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الإيمان، تجاوز الله عن حديث النَّفس، م١، ج٢، صحيح مسلم

عليه، وأما إذا وطن نفسه على معصية مثلاً، فإن قطعه عنها قاطع، غير خوف الله، فهذا العزم سيئة، وإن عملها كتبت معصية ثانية، وإن قطعه عنها خوف الله تعالى كتبت له حسنة.

قلت: فظهر بما تقرر أنّ الآية مؤولة لا منسوخة، وهذا كلام في غاية التحقيق، وهو أحسن من قول بعض المفسرين في تعليله عدم النسخ، بأنّ: «يحاسبكم به الله» خبر، والنسخ لا يدخل الأخبار، إذ هو ليس بخبر محض، بل خبر معناه الأمر، أي: ابدوا ما في أنفسكم، أو اخفوه (١) يحاسبكم به، مثل: «تزرعون سبع سنين »(٢). أي ازرعوا، بل ولو سلمنا أنّه خبر محض فليس بدافع لما علمت مما مسر من كلم بعض المحققين، لكن هنا إشكال وهو أنّ بدافع لما علمت على أنّها منسوخة، فكيف ينكر عليه؟ جوابه: قد اختلف الصحابي نص على أنّها منسوخة، فكيف ينكر عليه؟ جوابه: قد اختلف أصحاب الأصول في أنّ قول الصحابي هل هو حجّة أم لا؟ والمحققون من الشافعية ومن وافقهم: [أنّه] (١) ليس بحجة، لاحتمال أن يكون قوله عن اجتهاد، ما لم يعزه للنبي صلى الله عليه وسلم (٤).

## سيورة آل عمران

مدنية، وهي مائتا آية، وكلماتها ثلاثة آلاف وخمسمائة وعشر، وحروفها أربعة عشر ألفاً وأربعة وثلاثون. وفيها من المنسوخ خمس آيات(١٠):

<sup>(</sup>١) في (أ): تخفره.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف، آية ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج٢، ص٣٢٤-٢٢٨. وأبو زهرة، أصول الفقسه، مر٢١٢-٢١٨.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر سوى ثلاث آيات.

- قوله تعالى: «وإن(١) تولوا فإنما عليك البلاغ »(٢). منسوخة (٣) بآية السيف. قلت: وينبغي أن يكون مشله: «فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين» (٤)، إذ جواب الشرط محذوف، أي فأعرضوا عنهم، وتحوه.

- قوله تعالى: «كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» إلى قوله «لا يخفّف عنهم العذاب» (٥) الآيات الثلاث نزلت في رهط (٦) ارتدوا عن الإسلام. منسوخة بالاستثناء (٧) بعدها، وهو قوله تعالى: «إلا الذين تابوا من بعد ذلك» (٨). (الآية). وقد مر ما فيه، والاستثناء نزل في حق من رجع منهم للإسلام وهو سويد بن الصامت (٩)، فصار الحكم فيه وفي غيره إلى يوم القيامة.

- قوله تعالى: «اتقول (١٠) الله حق تقاته » (١١١) لما نزلت قالوا: يا رسول الله

<sup>(</sup>١) في النسخ الثلاث: قَإْن.

<sup>(</sup>٢) سزرة آل عمران، آية ٢٠٪

<sup>(</sup>٣) ممن قال بنسخها قتادة. وأكثر العلماء أنه لا نسخ. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٢٠٢، ٢٠٢. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١١١).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآيات (٨٦-٨٨).

<sup>(</sup>٦) هم: أبو عامر الراهب، والحرث بن سويد، ووحوح بن الأسلت. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٣. ص٣٤١.

<sup>(</sup>٧) لا نسخ في الآية، لأن الاستثناء ليس ينسخ. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٢٣):

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران، آية ٨٩.

<sup>(</sup>٩) سويد بن الصامت بن حارثة الخزرجي، أسلم قبل الهجرة وقتل على يد قومه قبل هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة. (الزركلي، الأعلام، ج٣ ص١٤٥). والصواب أنه ليس سويد، وإنما الحرث بن سويد بن صامت الأنصاري. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٣، ص٣٤٠. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٤٠. والواحدي، أسباب النزول، ص٧٥).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): واتَّقوا.

<sup>(</sup>١١) سورة آل عمران، آية ٢٠١.

وما حق تقاتة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر»(١)، فقالوا ومن يطيق ذلك؟ فانزعجوا لنزولها انزعاجاً عظيماً، ثم نزل بعدها آية تؤكد حكمها، وهو قوله تعالى: «وجاهدوا في الله حق جهاده»(١). فكانت هذه عليهم أعظم من الأولى، ومعناها: (اعملوا لله)(١) حق عمله، أو هو جهاد الكفار، أو جهاد النفس والهوى، وهو (الجهاد الأكبر)(١)، أو لا تخافوا في الله لومة لائم، فكادت عقولهم تذهل. فلما علم الله ما نزل بهم يستر وخفف، فنسخها بقوله تعالى: «فاتقوا الله ما السلطعتم»(٥). فكان هذا يسرأ(١) من العسر(٧)، وتخفيفاً من التشديد(٨).

## سيورة النساء

مدنية إلا آيتين: «إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »(١). نزلت على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الطواف، في شأن مفتاح الكعبة أن يرده

<sup>(</sup>١) الهيشمي، مجمع الزوائد بل، ص٣٦٦ . والطبري، تفسير الطبري، ج٤، ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، آية ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) في (أ): اعلموا الله.

<sup>(</sup>٤) في (أ) جهاد الكبر.

<sup>(</sup>٥) سورة التغاين، آية ١٦.

<sup>(</sup>٦) في (أ): يشيراً.

<sup>(</sup>٧) في (أ): العشر.

<sup>(</sup>٨) عن قال بنسخها بهذه الآية: قتادة ، والربيع بن أنس، والسدي، وابن زيد، وابن عباس، وأكشر العلماء على أنه لا نسخ، لأن الأمر بتقوى الله لا يُنسخ، والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. (انظر: مكي ، الإيضاح، ص٢٠٣. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٢١. والطبري، تفسير الطبري، ج٤، ص٢٢١. والطبري، تفسير الطبري،

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، آية ٥٨.

لبني شيبة (۱). «ويستفتونك في النساء» (۱) نزلت بمكة في سؤال جابر بن عبد الله الأنصاري (۱). وهي مائة وسبع أو ست أو خمس وسبعون آية، وكلماتها ثلاث آلاف وأربعمائة وخمس وأربعون، وحروفها ستة عشر ألفاً وثلاثون. وفيها من المنسوخ ثنتان وغشرون آية :

- قوله تعالى: «وإذا حضر القسمة أولوا القربى»(1). (الآية). أجمع المفسرون على نسخها بآية الميراث(1)، واختلفوا في تقديرها، فقال مجاهد: كان يجعل لجميع الأقارب من المال حظ. وقال آخرون: كانت القسمة لأولي القربى الوارثين خاصة، وأمروا أن يقولوا لليتامى والمساكين قولاً معروفاً، أي(١) يرزقونهم(٧) ما طابت به أنفسهم قال الحسن: كانوا يعطون التابوت والأوانى

<sup>(</sup>١) زعيمهم آنذاك هو عثمان بن طلحة. وقيل: إن الآية نزلت في ولاة الأمر. (انظر الطبري، تفسير الطبري، تفسير الطبري، جه، ص١٤٤، ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) جابر بن عبدالله بن عمرو الخزرجي، شهد ببعة الرضوان، وروى كثيراً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أبي بكر وعمر، وعلى، وغيرهم من الصحابة، كان مفتي المدينة في زمانه، وشهد غزوات كثيرة، توفي سنة ٧٨هـ. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٣، ص١٨٩-١٩٤). كان سؤال جابر للنبي في قوم عندهم الجارية الدميمة أو اليتيمة فيرغبون عن نكاحها، ولا ينكحوها رغبة في مالها، فجعل يسأل النبي سصلى الله عليه وسلم- أترث الجارية إذا كانت قبيحة عمياء؟ قال: نعم، فأنزل الله فيهن هذا. (الطبري، تفسير الطبري، ج٤، ص٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ٨.

<sup>(</sup>٥) في الحقيقة لا أجماع على نسخها لأن عدداً من العلماء قالوا: إنها محكمة لكنها على الندب والترغيب وليست على الإيجاب والحتم، وعن قال بذلك: ابن جبير، ومجاهد، وعطاء، والشعبي، والحسن، ورواية عن ابن عباس. ومن العلماء الذبن قالوا إنها منسوخة: الضحاك، والسدي، وعكرمة، ورواية عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب. (الطبري، تفسير الطبري، ج٤، ص٢٦٣، ٢٦٤. ومكي، الإيضاح، ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٦) في (أ) : أن .

<sup>(</sup>٧) في (أ): برزقوهم.

ورث الثياب والمتاع الذي يستحى من قسمته(١١).

- قوله تعالى: « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً »(٢) وذلك أنّ الله تعالى أمر الأوصياء بإمضاء الوصية، لئلا يغيروا ما رسم الموصي، ثم نسخ منها الجور والجنف بقوله: «فمن خاف من مُوصٍ جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه »(٣).

- قوله تعالى: «إنّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً »(1). (الآية). لما نزلت امتنعوا من خلطتهم، والأكل والشرب معهم، واعتزلوهم فدخل الضرر على الأيتام(1)، فنزل: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خيسر وإن تخالطوهم فإخوانكم »(1)، فرخّص في المخالطة لا في أكل أموالهم بالظلم، ثمّ قال: «ومن(١) كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف »(١). قلت: والمعروف عند الإمام أحمد: الأقل من كفايته وأجرة مثله. وعند بعضهم: المعروف القرض، فإذا أيسر ردّه(١).

<sup>(</sup>١) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٤، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) سررة النساء، آية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، آية ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ١٠.

 <sup>(</sup>٥) قيل: إن الآية نزلت في رجل من غطفان يقال له مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير فأكله، فأنزل الله فيه هذه الآية. (انظر: الواحدي، أسباب النزول، ص٩٦).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة آية ٢٢٠.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الثلاث: فمن.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، آية ٦. وقيل لا نسخ، فقد نهى سبحانه عن أكل أموال الناس عموماً، وأكّد النهي ، وقيل لا نسخ في أموال اليتامي خصوصاً. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٤٤).

 <sup>(</sup>٩) اعتماداً على قول عمر بن الخطاب: انزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، إن استغنيت استعففت،
 وإن احتجت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٩٩).

- قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم» (١). (الآية) كانت المرأة إذا زنت وهي محصنة، حبست في بيت حتى تموت، فنسخت الحبس آية الحدود (٢). فقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً، الشيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وتغيريب عام» (٣). وعند أبي حنيفة التغريب في حق البكر منسوخ (٤). وأكثر أهل العلم على ثبوته. وفعله أبو بكر وعمر (٥) [رضي الله عنهما] (١).

[-قوله تعالى: «واللذان يأتيانها»، أي الفاحشة «فأذوهما»، كان البكران إذا زنيا عُيرا وشُتما لا غير، فنسخ الله(٧) ذلك بقوله: «فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة»](١٠).

- قوله تعالى: «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة»(٩)

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٥.

<sup>(</sup>٢) قال بنسخها أكثر العلماء ومنهم: قتادة، والسدي، والضحاك، وابن زيد. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، على الطبري، ج٤، ص٢٩٢). وقيل : لا نسخ ، لأن الله سبحانه قال: «أويجعل الله لهن سبيلاً». فعلق الفرض بوقت، فقد جعل السبيل بالحدود فليس بنسخ، وإنما كان حكماً منتظراً فقد أتى الله سبحانه وتعالى به. (مكي، الإيضاح، ص٢١٤).

<sup>(</sup>٣) التسرمسذي، سنن التسرمسذي، كستساب الحسدود، باب مساجساء في الرجم علسى الثسيب، حديث(١٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) الآية نسخت الحديث لأنها متأخرة. (انظر: الموصلي، الاختيار، ج٤، ص٨٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج٢، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٧) قال بنسخها أكثر العلماء ومنهم: مجاهد، وعكرمة، والسدي، وقتادة، وابن زيد، والحسن البصري. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٤، ص٢٩٧).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، آية ١٧.

أجمعت الصحابة -رضي الله عنهم- أنّ كل ما عُصي الله به فهو جهالة، عمداً كان أو لا، وكل من عصاه فهو جاهل. وقوله: «ثمّ يتوبون من قريب» (۱۱) ، أي قبل الغرغرة، هذا هو الراجح، لقوله عليه الصلاة و السلام: «إنّ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر» (۱۲). وفي رواية [أخرى] (۱۳)؛ «ما لم ترد الروح في حلقه» . فكان خبره تعالى في هذه عاماً، ثمّ احتجر التوبة في الآية الأخرى، فصارت ناسخة لبعض حكمها في أهل الشرك، فقال: «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» (الآية). كذا قيل.

قلت: ووجه النسخ غير ظاهر، لأنّ معنى الآية الأولى غير معارض للثانية وهو التوية عند حضور الموت، والوقوع في النزع، وهذا لا فرق فيه بين توية الكافر وغيره، اللهم إلا أن تكون التفرقة طريقة لبعضهم، بدليل قوله تعالى: «فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا »(٥). وبدليل قصة فرعون. وهنا تأمل: وهو أنّ الغرغرة تكاد لاتنضبط، فلو سمعنا كافراً نطق بالشهادتين عند الغرغرة، فالظاهر أنا نحكم بإسلامه شرعاً احتياطاً، وإن كان هذا لا ينفعه فيما بينه وبين الله تعالى، فليحرر.

- قوله تعالى: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن »(٦) منسوخ

<sup>: (</sup>١) سورة النساء، آية ١٧.

<sup>(</sup>٢) الترمذي سنن الترمذي، ج٥، ص٥٤٧، حديث(٣٥٤٦) والغرغرة تكون عند حضور الموت، ومعاينة الرسل لقبض الروح. (مكي، الإيضاح، ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ١٨.

٠ (٥) سورة غافر، آية ٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية ١٩.

بالاستثناء على ما فيه، وهو أن لا يأتين بفاحشة مبينة، (١) فيباح (٢) [حينئذ] (٣) عضلهن، ويحل للزوج خلعها بعوض، والفاحشة: النشوز، أو الزنا.

- قوله تعالى: «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف» (٤) اختلف المفسرون، فقيل: هي محكمة (٥)، وقيل استثنى الله ما قد سلف من أفعالهم، أي ما سلف قد عفوت عند (١).

قوله تعالى: «وأن تجمعوا بين الأختسين» (٧). استثنى منه أيضاً ما قد سلف (٨).

- قوله تعالى: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن »(١٠). وهو نكاح المتعة (١٠)، وذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نزل في بعض أسفاره،

<sup>(</sup>١) عن عطاء: هذا منسوخ بالحدود، فإن الرجل إذا تزوج بالمرأة، فأتت بفاحشة، كان له أن يأخذ منها ما ساقه إليها، وأكثر العلماء على أن الآية محكمة، والمعنى: أنها إذا زنت صلح له أن تختلع منه. وقيل المعنى: إذا نشزت عنه حلّ له أن يأخذ منها الخلع ويتركها. واختلف في الفاحشة، فقيل: الزنا، وقيل النشوز، وقيل البذاء في اللسان. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٥٨. ومكي، الإيضاح، ص٢١٧).

<sup>(</sup>٢) في (أ): فيحل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). :

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الآية غير منسوخة، وإنما هي مخصصة بالسنة، فيخرج من التحليل تحريم الجمع بين المرأة وغمتها، والمرأ وخالتها. والسنة تخصص القرآن ولا تنسخه. (مكي، الإيضاح، ص١١٨).

 <sup>(</sup>٦) الاستشناء لا يكون نسخاً، وإنما يكون النسخ بشروطه. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٥٨).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، آية ٢٣.

 <sup>(</sup>A) إخبار عن أن ما سلف من الجمع بين الأختين لم يكن حراماً؛ وليس هذا من باب النسخ (ابن العربي.
 الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٦١).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء، آية ٢٤.

<sup>(</sup>١٠)كان الرجل يقول للمرأة: أتزوجك إلى أجل كذا وكذا على ألا ميراث بيننا، ولا طلاق، ولا شاهد، وأعطيك كذا. (مكي، الإيضاح، ص٢٢١)

فشكوا إليه الغربة فقال:استمتعوا من هؤلاء النساء (١). وكان ذلك ثلاثة أيّام فقط، ثم خطبهم عليه الصلاة والسلام فقال: (ألا إني قد كنت أحللت لكم [هذه] (٢) المتعة، ألا وإني قد حرّمتها، ألا ليبلغ الشاهد الغائب) (٢). وعن علي رضي الله عنه، أنّه عليه الصلاة والسلام نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) (١). وذهب عامة الناس إلى أنّ نكاح المتعة حرام، والآية منسوخة إلا عند ابن عبياس، وروي أنّه رجع عن ذلك (٥)، وناسخها: «والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم (١). وأجمعوا [أنّها] (١) ليست زوجة ولا ملك يمين. وقيل ناسخها آية المواريث، إذ ليس لها ربع، ولا ثمن (٨).

قال الإمام الشافعي [رضي الله عنه](١): لا أعلم في الإسلام شيئاً (١)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، كتاب النكاح (٩)، باب- ٤٤- النهي عن نكاح المتعة، حديث(١٩٦٢). وابن حنبل، المسند، المجلد٣، ص٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن حزم، الناسخ والمنسوخ، ص٣٣. وابن الجوزي، نواسخ القرآن، ص١١٠.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي في الأطعمة، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية، حديث (١٧٩٩)، ج٤، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) وقال أنها منسوخة بالآية «يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن». سورة الطلاق، آية ١. لأن المتعة كانت بشرط أن لا طلاق بينهما. (مكي، الإيضاح، ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) سورة المعارج الآيات، (٢٩-٣٠).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>A) قال بذلك أكثر العلماء. وقيل: إن المتعبة كانت بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها، فهو من نسخ السنة بالسنة، والآية إلا هي في النكاح الصحيح الجائز. (مكي، الإيضاح، ص٢٢٢، ٢٢٣).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>١٠)في (أ): شياتاً.

أحل ثم حرّم غير المتعة (١). قلت: هل يرد عليه الحمر الإنسية والخمرة؟.

- قوله تعالى: «لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» (۱). الآية منسوخة (۱) بقوله تعالى: «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم» إلى قوله: « أو صديقكم» (۱). قلت: وهذه الآية [الناسخة] (۱) منسوخة -كما قال بعضهم - بقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يحلّ مال امريء إلا بطيب نفسه) (۱) وهو حجة الحنابلة، حيث قالوا: يحرم (۷) على الشخص أن يأكل من بيت قريبه، أو صديقه، بلا إذن صريح أو قرينة، وعليه الفتوى [عندهم] (۱)، فإن قلت: ثبت بهذا نسخ الكتاب بالسنة، قلت: قال بعض المحققين: الناسخ [إنما هو] (۱) قوله تعالى: «لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم » (۱). فهذا وإن كان ظاهره (۱۱) [الخصوص] (۱۲) لكن السنة بيّنت أن يؤذن لكم » (۱۰). فهذا وإن كان ظاهره (۱۱) [الخصوص] (۱۲) لكن السنة بيّنت

<sup>(</sup>١) جاء في الأم: قال الشافعي: وجماع نكاح المتعة المنهي عند كل نكاح كان إلى أجل من الآجال قرب أم بعد.... هذا نما لا يكون فيه النكاح مطلقاً لازماً على الأبد. (الشافعي، الأم، ج٥، ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ممن قال بذلك: أبو عبيد وعكرمة والحسن البصري، والسدي، ورواية عن ابن عباس، وقيل: لا نسخ، لأن أكل الأصوال بالباطل، لا ينسخ إلا إلى جواز ذلك، وجوازه لا يحسن ولا يحل، والآيتان في حكمين مختلفين لا تنسخ إحداهما الأخرى. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٢٢٥، ٢٢٦. والطبري، تفسير الطبري، ج٥، ص٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) سورة النور، آية ٦١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ابن حنيل، المستد، ج٥، ض٧٢.

<sup>(</sup>٧) في (أ): حرام.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحزاب، آية ٥٣

<sup>(</sup>١١) في (أ) : ظاهراً.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوقتين سقط من (أ).

أن المراد به [العموم](١١)، فليحرر.

- قوله تعالى: «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم»(٢)، أي: حظهم من الميراث، وكان ذلك في ابتداء الإسلام، ثم نسخ<sup>(٣)</sup> بقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض»(٤).

فائدة: ذكر أهل التفسير أن الرجل كان يعاقد الرجل: فيقول: دمي دمك، وأمري أمرك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، وترثني وأرثك، وتطلب<sup>(٥)</sup> بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك<sup>(٢)</sup>. قلت: وهو مذهب السادة الحنفية، لكن بشرط أن يكون كل منهما مقطوع النسب، أو أحدهما، لكن لا يرث عن له نسب، ويسمون هذا ولاء الموالاة، وذلك ولاء المعتاق، فعلى مذهبهم الآية غير منسوخة (١٠)، وهو دليسل قسوي، قل من تنبه له.

- قوله تعالى: « فأعرض عنهم وعظهم »(٨). الآية منسوخة بآية

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ممن قال بنسخها: ابن عباس، وعكرمة، والحسين البصري، وقتيادة، والضحاك، وابن جبير، ومجاهد. وقيل : الآية محكسمة غير منسوخة، ومعيناه: وقوا لهم بما قد عاقد تموهم عليه من النسصر والمعونة والرفد. (انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٥، ص٥٢، ٥٣. ومسكي، الإيضاح، ص٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب، آية ٦.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وتطلبي.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبري، تفسيبر الطبري، ج٥، ص٥٥. .

<sup>(</sup>٧) انظر: المرصلي، الاختيار، ج٥، ص١١١.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، آية ٦٣.

- قوله تعالى: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول» (٢). الآية منسوخة (٢) بقوله تعالى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم » (٤). فقال عليه الصلاة والسلام: (لأزيدن على السبعين) (٥)، فنزل: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم » (١).

- قوله تعالى: «فانفروا ثبات» أي سرايا متفرقين «أو انفروا جميعاً» (١). الآية منسوخة (٨) بقوله تعالى: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» (٩).

<sup>(</sup>١) الآية نزلت في المنافقين، وقيل لا نسخ فيها، لأن الإعراض عنهم والصبر عليهم لم ينسخ قط بشي، إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نسخ حكم من الشريعة بعد استئثار الله به، فلم يبق لتطرق النسخ إلى هذه الآية وجه. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٦٤ أ

<sup>(</sup>٣) قيل لا نسخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو لم تذنبوا لجاء الله يقوم يذنبون فيستغفرون فيعغفر لهم». (ابن حنبل، المسند، ج٢، ص٣٠٩). ولا خلاف عند الأمة أن هذه حال كل عبد مذنب عظم ذنبه أو صغر، كثر أم قل، فأما قوله تعالى: «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم»، فإغا ذلك بعد الموت فعندها لا ينتفع أحد باستغفار له إن كان كافراً بإجماع، وينتفع بذلك إن كان مؤمناً مذنباً عند أهل السنة. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٧٦).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية ٨٠. والآية نزلت في عبدالله بن أبي بن سلول. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٧٦).

<sup>(</sup>٥) رواة البخاري بلفظ: لو أعلم أني زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها. (انظر: صحيح البخاري، ج٥، ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) سورة المنافقون، آية ٦.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء، آية ٧١.

<sup>(</sup>٨) وقيل لا نسخ في الآية,(ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٧٧).

<sup>(</sup>٩) سورة التوية، آية ١٢٢.

- قوله تعالى: «ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً »(١). الآية منسوخة بآية السيف.
- قوله تعالى: «فأعرض عنهم وتوكل على الله»(٢). منسوخة بآية السيف(٣).
- قوله تعالى: «إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق»(1). الآية منسوخة بآية السيف.
- قوله تعالى: «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» (٥). الآية منسوخة بآية السيف (١)، وهم أسد وغطفان. وقيل: بنو (١) عبد الدار، كانوا يقولون للمشركين نحن على دينكم، وللمسلمين: نحن على دينكم، يريدون بذلك الأمن من الفريقين .
- قوله تعالى: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله»(٨). منسوخه بقوله: «براءة من الله ورسوله»(٩).
- قوله تعالى: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها »(١٠٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ٨١.

<sup>(</sup>٣) قيل لا نسخ في الآية. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٧٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء، آية ٩١.

<sup>(</sup>٦) قيل لا نسخ في الآية. (ابن العربي، الناسخ والمتسوخ، ج٢، ص١٨٠).

<sup>(</sup>٧) في النَّسخ الثلاث : بنوا

<sup>(</sup>٨) سورة النساء، آية ٩٢.

<sup>(</sup>٩) سورة التربة، آية ١.

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء، آية ٩٣.

(الآية). أجمع المفسرون على نسخها (۱)، وناسخها قوله تعالى: «إنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك» (۲). وقوله في آخر الفرقان: «ولا يقتلون النفس التي حسرم الله [إلا] (۳) بالحق»، إلى قسوله: «إلا من تاب وآمن وعمل» (۱). (الآية). وقال ابن عباس، وابن عمر: إنّها محكمة غيرمنسوخة، واحتجا بأنّ الوعيد تكاثف فيها، والصواب مذهب الجمهور، والآية نزلت في واحتجا بأنّ الوعيد تكاثف فيها، والصواب مذهب الجمهور، والآية نزلت في والكواب كافر قتل مؤمناً مستحلاً لقتله بلا سبب، والمراد: ومات كافراً فجزاؤه جهنم خالداً فيها إن جازاه. وما روي عن ابن عباس فعلى سبيل التشديد، لما روي عنه أنه [قال: إنْ] (۱) لم يقتل القاتل يقال له: لا توبة لك. وإن قتل ثم جاء، يقال له: لك توبة لك. وإن قتل ثم جاء، يقال له: لك توبة لك.

- قسوله تعسالسى: «إنّ المنافسقسين في السدرك الأسسفل [من النار] (١٨) «(١) الآية منسوخة بالاستثناء (١٠) بعدها: «إلا الذيسن تابوا وأصلحوا

<sup>(</sup>١) في الحقيقة ليس هناك إجماع على نسخها، فعددلا بأس به من العلماء قالوا بعدم نسخها مثل: ابن عباس، وإبن مسعود، والضحاك، وزيد بن ثابت. ( انظر الطبري، تفسير الطبري، ج٥، ص٢١٩، ٢٠٠.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، آية ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣)ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآيات (٢٨-٧٠) .

<sup>(</sup>٥)ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) انظر الطبري، تفسير، ج٥، ص٢١٨، ٢١٩. وابن العربي الناسخ والمنسرخ، ج٢، ص١٨٢..

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء. آية ١٤٥.

<sup>(</sup>١٠) عدد كبير من العلماء لا يرون في الاستثناء نسخاً. (انظر ابن العربي، النسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٨٨).

واعتبصموا »(١). (الآية).

## سيورة المائدة

مدنية إلا آية: «اليوم أكملت لكم دينكم»(٢)، نزلت بعرفات. وهي مائة وثلاث أو اثنان وعشرون آية أو عشرون، وكلسماتها ألفان(٢) وثمانمائة وأربع، [وحروفها أربعة عشر ألفا وتسعمسائة وثسلاثة وثلاثون](١). وفيسها من المنسوخ تسع آيات(٥):

- قوله تعالى: «لا تُحلوا شعائر الله»<sup>(١)</sup>، إلى قسوله «ورضواناً»<sup>(۱)</sup>. منسوخة (<sup>(A)</sup> بآية السيف، والشعائر: مناسك الحج، أو الهدايا المشعورة، أو المراد: النهى عن القتل في الحرم.

- قوله تعالى: «فاعف عنهم واصفح» (٩). الآية منسوخة بآية السيف (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ٣.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ألف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقرفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٥) لم يذكر سوى ثماني آيات. وقيل: لا منسوخ في المائدة لأنها آخر ما نزل. وقبل: فيها آية واحدة من النسخ. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٥٥٥. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٨٩).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، آية ٢.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ورضوان.

<sup>(</sup>٨)قال بذلك: مجاهد، والسدي، والشعبي، وأبن زيد، وآخرون، وقال كثير من العلماء، منهم ابن عباس: الآية محكمة غير منسوخة لأن معناها: لا تستحلوا حدوده، ومعالمه، وحرماته، وهذا لا يجرز نسخه. (انظر:مكي، الإيضاح، ص٥٥٠، ٢٥٧)

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، آية ١٣٠.

<sup>(</sup>١٠) قال بنسخها ابن عباس و قتاده وآخرون. وعند كثير من العلماء أنه لا نسخ لأن سورة المائدة نزلت بعد سورة براءة. ( انظر: مكى، الإيضاح، ص٢٦٩ ).

- قوله تعالى: «إنمًا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله». الآية منسوخة (١٠) بالاستثناء بعدها في قوله «إلا الذين تابوا» (٢٠).

- قوله تعالى: «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» (٣) الآية منسوخة بقوله: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم» (١٠). وبه قال مجاهد، [وسعيد] (٥)، وعكرمة، وابن عباس، فيجب على حاكم المسلمين الحكم بينهم، وقال الحسن البصري، والشعبي، والنخعي: لا نسخ، والحاكم مخير بين الحكم وعدمه. هذا كله إذا تحاكم أهل الذمة مع بعضهم إلينا، [فأما] (١) إذا (٧) تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب الحكم بينهما إجماعا (٨).

- قول م تعالى: «ما على الرسول إلا البلاغ»(٩). الآية منسوخة بآية السيف.

- قىولە تعالى: «ولتىجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى»(١٠٠). هذا خاص بالنجاشي ووفده الذين أسلموا لما قدموا على النبي

<sup>(</sup>١) قال ابن سيرين: هذه الآية نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بالعُرنيين حين سمل أعينهم ومثل بهم وتركهم في الحرّة حتى ماتوا، فلم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بأحد بعد هذه الآية، (انظر: مكي، الإيضاح، ص ٢٧٠)

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآيات (٣٣–٣٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية ٤٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائده، آية ٤٩

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): فإذا.

<sup>(</sup>٨) انظر مكي: الإيضاع، ص٧٧١، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة، آية ٩٩.

<sup>(</sup>١٠) نسورة المائدة، آية ٨٢.

-صلى الله عليه وسلم-، وهم اثنان وثلاثون أو أربعون أو سبعون أو ثمانون (١) [ رجلاً (٢) ، وليس المراد كل النصارى، لأنهم في عداوتهم (٣) كاليهود.

- قوله تعالى: «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم» (٤) الآية منسوخ أولها بآخرها، لأنّ الهداية هنا الأمر بالمعروف(٥).

فائدة: قال أبو عبيدة (١): ليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية. قلت: يرد عليه نحو آية الزواني، وسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقال: «مُروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحّاً مطاعاً ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أمر لا بد لك منه، فعليك نفسك ودع أمر العوام» (١). (الحديث). وقال مجاهد، وابن جبير: هي في اليه ود والنصارى، أي لا يضركم من ضل منهم، فخذوا [منهم] (١) الجزية واتركوهم. وقال ابن مسعود: «مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر ما قبل منكم،

<sup>(</sup>١) انظر: الواحدي، أسباب النزول، ص١٣٦. والطبري، تفسير الطبري، ج٧، ص٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقرفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب): عدوانهم.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة آية ه١٠.

<sup>(</sup>٥) قبال كثير من العلماء منهم ابن مسعود: إن الآبة محكمة، ومعناها: عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، فلم يقبل منكم. وقبل المعنى: ليس على الإنسان ضلال غيره من يهودي وتصراني إذا اهتدى. (مكي، الإيضاح، ص٢٧٤، ٢٧٥، وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٠٢٠٥، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أبو عبيدة: معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، من أثمة العلم بالأدب واللغة، ولد وتوفي في البصرة، كان إباضياً من حفاظ الحديث، له نحو ٢٠٠ مؤلف، من مصنفاته: مجاز القرآن، معاني القرآن، إعراب القرآن، توفي سنة ٢٠١هـ/ ٨٢٤م. (الزركلي، الأعلام ج٧، ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) أبر داود : سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، م٢، ج٤، ص١٢٣، حديث (٤٣٤١). والسيوطي، الدرَّ المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة، بيروت، ج٢، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

فإن رد عليكم، فعليكم أنفسكم».

- قوله تعالى: «شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت»، إلى قوله: «أو آخران من غيركم» (١٠). أي من غير ملتكم ودينكم. الآية منسوخة مع اللتين بعدها عند جماعة بقوله: «وأشهدوا ذوي عدل منكم» (٢)، فبطلت شهادة [أهل] (٣) الذمة سفراً وحضراً، وعند جماعة هي غير منسوخة (٤)، وقالوا: إن لم يجد مُسلمَيْن فليُشهد كافرَيْن.

قلت: وهذا [هو]<sup>(ه)</sup> مذهب الحنابلة، ولا تجوز شهادة<sup>(١)</sup> كافر على مسلم، إلا في وصية سفراً<sup>(٧)</sup>.

فائدة: قال بعض العلماء في سورة المائدة لم ينسخ منها شيء البتة، بل جميعها محكم، لأنه لم ينزل بعدها شيء ينسخ ما فيها من الأحكام، يؤيده قول عائشة -رضي الله عنها- :سورة المائدة آخر ما نزل، فما وجدتم فيها حلالاً فحلّوه، وما وجدتم فيها حراماً فحرّموه.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق، آية ٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقرفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) لكنهم اختلفوا في معنسى قوله: «من غيركم». فقيل: هم أهل الكتاب، شهادتهم على الوصيه خاصة في السفر جائزة عند فسقد المسلمين للنضروره. وقيل: من غير قبيلكم، يعني من المسلمين أو من عشيرتكم. (انظر: مكي، الإيضياح، ص٢٧٦. والطبري، تفسير الطبري، ص ١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): كأشهادة.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن قدامه، المغنى، ج١١، ص٥١، ٥٢.

واحتج من قال بالنسخ، بقول البراء بن عازب(١): آخر سورة نزلت براءة. وهذا لا برد القول الأول، لأنّه ما ذكر أنّه منسوخ منها، لم يَدَّع نسخه بشيء من براءة، إلا ما نسخ بآية السيف، فتأمّل.

## سيبورة الأنعام

مكية إلا ست آيات(٢): «وما قدروا الله حق قدره »(٣). الآية نزلت الله الله على الله الله الله اليهودي(٥): «ومن أظلم ممن افترى على الله الكناء (٢)»(١)» أي مالك اليهودي آياته [تستكبرون](٧)»(١). نزلتا في المدينة في مسيلمة الكذاب(١)، حين قال: أوحي إلى، وفي عبدالله بن[أبي](١٠) سرح(١١)،

<sup>(</sup>١) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري، شهد غزوات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه كثيراً، توفي سنة ٧٢هـ. ( الذهبي، سير أعلام النبلاء ج٣، ص١٩٥).

<sup>(</sup>٢) قيل إلا تسع آيات. وقيل إلا آيتين. وقيل إلا ثلاث آيات. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٠. والسيوطي، الإتقان، ج١، ص٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية ٩١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) مالك اليهودي، هو مالك بن الصيف، كان من قريضة، من أحبار اليهود جاء يخاصم النبي -صلى الله عليه وسلم-، فناشده النبي بالذي أنزل التوراة على موسى أما يجد فيها أن الله يبغض الجبر السمين؟ فغضب فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. (الطبري، تفسير الطبري، ج٥، ص٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوقتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٧) في (أ): يستكبرون.

<sup>(</sup>٨) سررة الأنعام، آية ٩٣.

 <sup>(</sup>٩) مسيلمة الكذاب بن ثمامة الحنفي، ادعى النبوة، نشأ في نجد، وقتل في معركة اليمامة سنة ١٢هـ.
 (الزركلي، الأعلام، ج٢، ص٢٢٦).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>١١) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي، قارس بني عامر وفاتح افريقيا، أسلم قبل فتح مكة وكان من كتاب الوحي، ولي مصر بعد عمرو بن العاص، توفي سنة ٣٧هـ/٢٥٦م. (الزركلي، الأعلام، ج٤، ص٨-٨٨).

حين قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. «قل تعالوا أتل» (۱۱) إلى ثلاث آيات نزلن بالمدينة، وهن المحكمات، ما أنزل الله من كتاب إلا وهن فيه، وهي مائة وخمس أو ست أو سبع وستون آية على الخلاف، وكلماتها ثلاثة آلاف وثنتان وعشرون، وحروفها إثنا(۲) عشر ألفا ومائتان وأربعة وأربعون حرفاً. ويقال: أنزلت ليلا جملة واحدة، أي غير ما استثني، ومعها سبعون ألف ملك يسبحون ويحمدون، وفيها من المنسوخ أربع عشرة (۲) آية (۱):

- قوله تعالى: «إنّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» (٥). الآية منسوخة بقوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك» (٦). (الآية).

- قوله تعالى: «قل لست عليكم بوكيل» (٧) أي بمسلط ألزمكم بالإسلام، أو برقيب، منسوخة بآية السيف(٨).

- قوله تعالى: « [وإذا رأيت] (٩) الذين يخوضون في آياتنا فأعرض»، إلى قوله «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء » (١٠٠ . كان ذلك في أول

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١٥١-١٥٣.

<sup>(</sup>٢) قي (أ): اثني.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أربعة عشر.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر إلا ثلاث عشرة آية. وقال ابن العربي فيها من الناسخ والمنسوخ اثنتا عشرة آية. (الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص-٢١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، آبة ١٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح، آية ٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام، آية ٦٦.

 <sup>(</sup>٨) يرى ابن العربي أن الآية منسوخة بكل آية فيها القتل والقتال. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢١١). وقيل : لا يحسن نسخ هذا لأنه خبر. (مكي، الإيضاح، ص٢٨١).

<sup>(</sup>٩) فمي (أ): وذر.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام، الآيات: ٦٨- ٦٩:

الإسلام، ثم نسخ (١) بقوله تعالى في النساء: «فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره »(٢). (الآية).

- قوله تعالى: «وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً (r). وهم اليهود والنصارى منسوخة، بآية السيف(1).

- قوله تعالى: «قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» (٥). منسوخة بآية السيف(<sup>(١)</sup>.

- قوله تعالى: «فمن أبصر فلنفسه، ومن عَمِي (Y) فعليها (A). منسوخة بآية السيف .

- قوله تعالى: «وأعرض عن المشركين »(٩). منسوخة بآية السيف(١٠).

- قوله تعالى: «ولا تسبّوا الذين يدعون من دون الله فيسبّوا الله» (١١١).

<sup>(</sup>١) قيل: لا نسخ لأنه خبر، والآيتان محكمتان، ومعنى الآية، أنه إذا نهى عن المنكر فليس عليه حساب من فعله. ورد ابن العربي على هذا القرل بقوله: ليس هذا بخبر بل هو صريح أمر، فتكون الآية منسوخة. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢١١).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، آية ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) سؤرة الأنعام، آية ٧٠.

<sup>(</sup>٤) من الذين قالوا بنسخها قتادة. وقيل: لا نسخ لأنه تهدد ووعيد للكفار، والمعنى: ذرهم فإن الله معاقبهم. (مكي، الإيضاح، ص٢٨٢، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، آية ٩١.

<sup>(</sup>٦) لأن القتل المأمور به في آيات القتال يضاد الترك المأمور به في هذه الآيات، لأن من يقاتل ويقتل لا يترك، وحيث وقع «درهم» في القرآن فهو منسوخ. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢١٢).

<sup>. (</sup>٧) في (أ): أساء.

ا (٨) سورة الأنعام، آية ١٠٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبعام، آية ١٠٦.

<sup>(</sup>١٠) قال كثير من العلماء أنها محكمة. (مكي، الإيضاح، ص٢٨٦).

<sup>(</sup>١١) سورة الأنعام، آية ١٠٨.

الآية منسوخة بآية السيف.

- قوله تعالى: «فذرهم وما يفترون»(١١). منسوخة بآية السيف.
- قسوله تعالى: «ولا تأكلوا عما لم يذكسر اسم الله عليسه» (١٠). الآية منسوخة (٣) بقوله تعالى: «اليوم أحل لكم الطيبات» (٤) ، يعني الذبائح، قلت: وهذا هو مذهب الشافعية، بخلاف المذاهب الثلاثة، فعندهم وعند الثوري (٥) وفقهاء الكوفة: إن ترك التسمية عامداً لا تحلّ، وإن كان ناسياً تحل (١) ، وعند الشعبى وابن سيرين (٧) [تحرم] (٨) مطلقاً لظاهر الآية (١).
- قبوله تعالى: «قل يا قبوم اعتملوا على مكانتكم»(١٠). نسخت يآية

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١١١٢، ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام، آية ١٩٢١.

<sup>(</sup>٣) قيل هي محكمة، ولا يجوز أن تؤكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، قال بذلك: الحسن، وابن سيرين، والشعبي، وقد أجمع على جواز أكل ذبيحة الناسي لذكر الله عند الذبع. (مكي، الإيضاح، ص٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية ٥.

<sup>(</sup>٥) سفيان بن سعيد الثوري، كان سيد زمانه في علوم الدين، نشأ في الكوفة، رفض تولى القضاء أيام الخليفة العباسي المنصور، من تصانيفه: الجامع الكبير، والجامع الصغير في الحديث، وكتاب في الغرائض، توفي سنة ٦١ (هـ/٧٧٨م. (الزركلي، الأعلام ج٣، ص٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الموصلي، الاختيار، ج٥، ص٩، ١٠. والزحيلي، الفقد الإسلامي، وأدلته، ج٣، ص٥٩٠. والشربيتي، مغني المحتاج، ج٤، ص٢٧٢. وابن رشد، بداية المجتهد، ج١، ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٧) محمد بن سيرين البصري، من كبار التابعين، كان إمام وقته في علوم الدين، اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا، توفي سنة ١٥١ه/٧٢٩م. (الزركلي، الأعلام ج١، ص١٥٤).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) هذا مخالف لما جاء في الإيضاح، من أنه أجمع على جواز أكل ذبيحة الناسي لذكر الله عند الذبح. (مكي، الإيضاح، ص٢٨٧).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأنعام، آية ١٣٥.

السيف.

- [قــوله تعـالى: «قل انتظروا إنا منتظرون»(١) نسـخت بآية السـنف](٢).
- قوله تعالى: «إنّ الذين فرقوا $^{(7)}$  دينهم، وكانوا شيعاً  $^{(1)}$  أي فرقاً،  $^{(4)}$  من قتالهم، منسوخ $^{(7)}$  بآية السيف $^{(7)}$ .

## سورة الأعراف

مكية إلا أربع آيات: «وإذْ قيل لهم اسكنوا »(^) إلى آخر ثلاث آيات. «وإذ أخيد ربك [من بني آدم] (^) »(^). الآية نزلت بالمدينة، وقييل من: «وسئلهم (^) عن القرية »(^) إلى: «وإذ نتقنا الجبل »(^). ليس بمكى، وهي

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، آية ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين العقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) فارقوا.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، آية ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

<sup>· (</sup>٦) في (أ): منسوخة.

 <sup>(</sup>٧) وقيل: لا نسخ لأن الخير لا يُحْسنُ نسخه، ومعناه: لست في دينهم من شيء. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٢٨٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف، آية ١٩١.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقرفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف، آية ١٧٢.

<sup>(</sup>١١) في (أ): سلهم،

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف، آية ١٦٣.

<sup>(</sup>١٣) سورة الأعراف، آية ١٧١.

مائتان وخمس أو ست آيات. وكلماتها ثلاثة آلاف وثلاثمائة [وخمس] (١) وعشرون. وحروفها ثلاثة عشر ألفاً وثمانائة وستة وسبعون. وفيها من المنسوخ آيتان، وباقيها كله محكم.

- قوله تعالى: «وذروا(٢) الذين يلحدون في أسمائه»(٣). الآية منسوخة بآية السيف(٤).

- قوله تعالى: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (٥). هذه الآية من عجيب القرآن، أولها وآخرها منسوخ، ووسطها محكم. خذ العفو: أي الفاضل من أموالهم، تقدم أنّه منسوخ بآية الزكاة (٢)، وأمر بالعرف: أي المعروف محكم، وأعرض عن الجاهلين، منسوخ بآية السيف. روي أنّ جبريل قال للنبي حملى الله عليه وسلم- «جثتك من عند ربك بكارم الأخلاق، ثم قرأ عليه هذه الآية، فقال له وما معناها يا جبريل؟ قال: معناها: صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عن من طلمك» (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>۲) في (أ): وذر.

<sup>(</sup>٣) ممن قال بنسخها ابن زيد. وقيل الآية محكمة ليست منسوخة وإنما هو تهديد ووعيد من الله سبحانه لا أنه أمر نبيه أن يتركهم يُلحدون في آيات الله تعالى. (مكي، الإيضاح، ص٢٩١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، آية ١٨٠. في (أ): وذر الذين.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، آية ١٩٩.

<sup>(</sup>٧) ممن قال بذلك ابن عباس. وقيل إنها محكمة، ومعناها: أعرض يا محمد عن مخالطتهم ومجالستهم، وهذا لا ينسخ إلا بالأمر بمخالطتهم، وهذا لا يجوز. (مكي، الإيضاح، ص٢٩١، ٢٩٣).

<sup>(</sup>٧) الطبري، تفسير الطبري، ج٢، ص٥٥١.

## سورة الأنغال

مدنية إلا آيتين: «يسألونك عن الأنفال»(١)، نزلت ببدر. «يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك»(١) نزلت بمكة في عمر وأصحابه، وقال بعضهم من قوله تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا »(١)، إلى آخر سبع آيات ليس بمدني(١). وهي خمس أو ست أو سبع وسبعون [آية](١)، وكلماتها ألف ومائتان [وإحدى وثلاثون وحروفها خمسة آلاف ومائتان](١) وأربعة وستون. وفيها من المنسوخ ست آيات(١):

- قـولـه تعالى: «يسألونك عن الأنفال»، أي المغانم (^)، «قـل الأنفال لله والرسول» (٩). الآية منسوخة (١٠٠ بقوله: «واعلموا أنما غنسمتم من شيء» (١٠٠ وقيل: لا نسبخ (١٠٠)، والمعنى أنّ الحكم في الأنفال لله [ولرسوله] (١٣٠)،

<sup>(</sup>١) سررة الانفال، آية ١.

<sup>(</sup>٢) سررة الأنفال، آية ٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، آية ٣٠.

<sup>. (</sup>٤) في (أ): بالمدنيَّة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) ذكر ابن العربي أن فيها من المنسوخ ثلاث آيات. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٨) (أ): الغنائم.

<sup>. (</sup>٩) سررة الأنفال، آية ١.

<sup>: (</sup>١٠) قال بذلك ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، والشعبي. (مكي، الإيضاح، ص٢٩٥).

<sup>: (</sup>١١) سررة الأنفال، آية ٤١.

<sup>(</sup>١٢) قبال بذلك أكثر العلماء. واختلفوا في معناها فقيل: للإمام أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن يشاء لبلاء أبلاه، وأن يُرضح لمن لم يقاتل إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين. وقيل: هي مخصوصة في من شد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة أو متاع أو دابة ، فهو نفل للإمام أن يصنع فيه ما يشاء. (مكي، الإيضاح، ص٢٩٥، ٢٩٦).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

وليس الأمر في قسمتها مفوضاً إلى رأي أحد، وقد بين الله ورسوله مصارفها.

- قبوله تعالى: «ومناكنان الله ليعنديهم وأنت فينهم» (١) الآية منسوخة (٢) بقبوله [تعالى] (٣): «قباتلوهم يعند بهم الله بأيديكم ويخنوهم وينصركم عليهم» (٤). قلت: لو ادّعى مدّع أنّ ناسخها ما بعدها لكان حسناً، وهو: «ومنا لهم أن لا يعنديهم الله» (٥). أي وإن كنت فينهم، وإن كنائوا يستغفرون.

- قوله تعالى: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» (١) منسوخة بقوله: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » (٧) ، أي شرك.

- قوله تعالى: «وإن جنسحوا للسلم فاجنح لها »(^) منسوخة عند جماعة(١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) قيل: لا نسخ هنا لأنه خبر. (مكي، الإيضاح، ص٢٩٨، ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقرفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سررة الأنفال، آية ٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، آية ٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال، آية ٣٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنفال، آية ٦١.

<sup>(</sup>٩) منهم: ابن عباس، وقتادة، واختلفوا في ناسخها، فقيل نسخها: «فاقتلوا المشركين حيث وجدةرهم». وقيل: نسخها: «فلا تهنوا أو تدعو إلى السلم وأنتم الأعلون». سورة محمد، آية ٣٥. وقيل الآية محكمة غير منسوخة، وأن الله أمر نبيه في الأنفال أن يميل إلى الصلح إن مالوا هم إليه وايتدؤوه بذلك، ونهاه في سورة محمد أن يبتدئ بطلب الصلح منهم قبل أن يطلبوا هم ذلك منه. فالآيتان محكمتان في معنيين مختلفين لا ينسخ أحدهما الآخر. (مكي، الإيضاح، ص-٣٠. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٢٠، ٢٣٤).

- قوله تعالى: «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين»(')
(الآية).قال ابن عباس: «لما نزلت هذه ثقلت على المسلمين، فنسخها('') الله
بقوله»: «الآن خفّف الله عنكم»("). (الآية). وقيل: لا نسخ لأنّ التّخفيف لا
ينسخ حكم الأول، وإنما التّخفيف رخصة وإباحة، والناسخ ما رفع حكم
المنسوخ(')، وبالإجماع أنّ الرجل إذا أطاق(') قتال غيره من المشركين، وقاتلهم
كان له الأجر العظيم، قاله بعض المحقّقين('').

- قبوله تعالى: «والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء» (٧) يعني (٨) الميراث، وذلك أنهم كانوا يتوارثون (١) بالهجرة، ثم نسخ (١٠) بقوله تعالى: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» (١١).

- وزاد بعضهم: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق»(١٢) أي عهد فلا تنصروهم عليهم، وقال: هذا نسخ(١٣) مائة السبف.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، آية ١٥

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج١٠، ص٣٩. ومكى، الإيضاح، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، آية ٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: مكى: الإيضاح، ص٣٠١.

<sup>(</sup>٥) ني (أ): طاق.

<sup>(</sup>٦) انظر: مكى: الإيضاح، ص٥٠١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنفال، آية ٧٢.

<sup>(</sup>٨) في (أ): بعين.

<sup>(</sup>٩) في (أ): يتواثرون.

<sup>(</sup>١٠) قال بنسخها: ابن عباس، وقتادة، وعكرمة. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٣٠٤، ٣٠٥).

<sup>(</sup>١١) سورة الأنفال، آية ٧٥.

<sup>(</sup>١٢) سررة الأنفال، آية ٧٢.

<sup>(</sup>١٣) في (أ): النسخ.

### سيورة التوية

مدنية سوى آيتين من آخرها: «لقد جاءكم رسول من أنفسكم» (١٠) نزلتا عكة، وهي آخر سورة نزلت، قاله البراء. وهي مائة وتسع وعشرون أو ثلاثون آية، وكلماتها ألفان وأربعمائة وتسع وتسعون، وحروفها عشرة آلاف وسبمعائة وستة عشر. وتسمى: براءة، والتوبة، والمقشقشة، والمبعثرة، والمخزية، والمشردة، والفاضحة، والمثيرة، والحافرة، والمنكلة، والمدمدمة (١٠)، وسورة العذاب (٣). وعن حذيفة (١٤): «إنكم تسمونها سورة [التوبة] (١٥)، وإنما هي سورة العذاب، والله ما تركت أحداً إلا نالت مند».

ولم يكتب في أولها البسملة لأنها نزلت بالسيف، والبسملة أمان، أو أنها والأنفال سورة واحدة. وفيها من المنسوخ سبع آيات:

- قوله تعالى: «براءة من الله ورسوله» (١) أي بنقض عهد وفسخ ميثاق، هذه الآية نسخت كل عهد كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين الشركين، ثم جعل تعالى مدة المعاهدين أربعة أشهر بقوله تعالى: «فسيحوا في

<sup>(</sup>١) سررة التربة، آية ١٢٨-٢٩١.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و (ب): المدمرة.

<sup>(</sup>٣) سميّت بهذه الأسماء لما فيها من التوبة للمؤمنين، والقشقشة من النفاق، وهي: التبري منه، والبحث عن حال المنافقين وإثارتها والحفر عنها، وما يخزيهم ويفضحهم، وينكّلهم ويشردهم ويدمدم عليهم. (البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج٣، ص٥٥).

 <sup>(</sup>٤) حذيفة بن حل بن جابر بن اليمان، كان صاحب سر النبي -صلى الله عليه وسلم- في المنافقين، ولاه عمر على المدائن، فتح همذان والري، روى كثيراً من الأحاديث، ترفي سنة ٣٦ه/٢٥٦م. (الزركلي، الأعلام، ج٢، ص١٧١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) سورة التربة، آية ١.

الأرض أربعة أشهر»(١). قال الزهري(٢) هي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم(٣). وهذا تأجيل من الله للمشركين، لمن(١) كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر رفع إليها، أو أكثر حط إليها، ومن لم يكن له عهد فأجله خمسون يوماً، ثم نسخت(١) المعاهدة والذمة والمدّة بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»(١) أي في الحلّ والحرم، في الأشهر الحرم وغيرها، وهذه هي آية السيف، وهي من عجيب القرآن ، لأنّها نسخت مائة وأربعاً وعشرين آية(١)، ثم نسخت بقوله تعالى: «فإما مناً بعد وإما فداء»(١) وبقوله: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره»(١).

- قوله تعالى: «والذين بكنزون الذهب والفضة»(١٠٠). الآية منسوخة(١١١)

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ١.

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري، تابعي جليل من أهل المدينة، أول من دون الحديث وأحد كبار الحفاظ والفقهاء، كان يحفظ ألفين وماثتي حديث، نزل الشام، واستقر بها، توفي سنة ١٢٤هـ/٧٤٢م. (الزركلي، الأعلام، ج٧، ص٩٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: مكى، الإيضاح، ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) في (أ): فلمن.

<sup>(</sup>٥) وقيل: لا نسخ لأنه لم ينسخ قرآناً متلواً، إنما نسخ أمراً رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وأشياء كانوا عليها مما لا يرضاه الله، والقرآن كله ناسخ لما كانو عليه. إلا ما أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. (مكي، الإيضاح، ص٨٠٨).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، آية ٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٠٤٠.

<sup>(</sup>٨) سورة محمد، آية ٤.

<sup>(</sup>٩) سورة التوبة، آية ٦.

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة، آية ٣٤.

<sup>(</sup>١١) ممن قال بنسخها بآية الزكاة: عمر بن عبدالعزيز، وعراك بن مالك. (انظر: مكي، الإيضاح، ص1٤).

بآیة الزکاة. والکنز: کل مال لا تزدی زکاته. قال ابن عمر: کل مال تؤدی زکاته فلیس بکنز، وکل مال لا تؤدی زکاته فلیو کنز وإن لم یکن مدفوناً». وعن علی: «کل [مال](۱) زاد علی أربعة آلاف درهم فلو کنز، أدیت زکاته أو لم تؤدی(۲).

- قوله تعالى: « انفروا خفافاً وثقالاً »<sup>(۱)</sup> الآية منسوخة، قال ابن<sup>(1)</sup> عباس: بقوله: « وما كان المؤمنون<sup>(0)</sup> لينفروا كافة »<sup>(1)</sup>. وقال السدي<sup>(۷)</sup>: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنزل: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى »<sup>(۸)</sup>. (الآيه). فنسخت<sup>(۱)</sup> يها.

- قوله تعالى: «عفا الله عنك لم أذنت لهم »(١٠) الآية منسوخة (١١) يقوله:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ني (أ): تؤده.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، آية ٤١.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة، آية ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) السدي: هو إسماعيل بن عبدالرحمن تابعي جليل، أحد موالي قريس، كان عالماً بالتفسير وعارفاً بأيام الناس، حدث عن أنس بن مالك وابن عباس، وحدث عنه شعبة والثوري، توفي سنة الأعلام، ٩٢، ص٧٤٧).

<sup>(</sup>٨) سررة التربة، آية ٩١.

<sup>(</sup>٩) في (أ): نسخت.

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة، آية ٤٣، أوفي (أ): عفى.

<sup>(</sup>١١) قال بذلك: إبن عباس، والحسن، وعكرمة. وقيل: لا نسخ، لأنه لا ينسح جواز الاستئذان للمؤمنين منع الاستئذان للمنافقين. (مكي، الإيضاح، ص٣١٦).

«فأذن لمن شئت منهم»(١). ومن غاية لطفه تعالى بعبده عليه الصلاة والسلام أنه بدأه بالعفو [عند](٢)، ورفع محله بافتتاح الكلام بالدعاء [له](٢)، إذ معناه: أدام الله لك العفو، وأصل(٤) العفو: المحو والترك.

- قوله تعالى: «إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم»<sup>(ه)</sup>. فقال عليه الصلاة والسلام: «لأزيدن على السبعين»<sup>(٦)</sup> فنزل ناسخها<sup>(٧)</sup> وهو [قوله]<sup>(٨)</sup>: «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم»<sup>(٩)</sup>. (الآية).

- قوله تعالى: «الأعراب أشد كفرا ونفاقا »(١٠) والآية التي تليها إنسخهما (١١): «ومسن الأعراب مسن يؤمسن بالله واليسوم الآخر »(١٢). (الآية).

<sup>(</sup>١) سررة النور، آية ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): وأصله.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، آية ٨٠.

<sup>(</sup>٦) الطبرى، تفسير الطبري، ج٦، ص٤٣٤-٤٣٥.

<sup>(</sup>٧) قال بذلك ابن عباس. وقيل: هي منسوخة بقوله تعالى: «ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً، ولا تقم على قبره». سورة التوبة/٨٤. وقيل: إن الآية غير منسوخة ، فقد نزلت بلفظ التهدد والرعيد في أنهم لا يغفر الله لهم وإن استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبح الله سبحانه لنبيه الاستغفار لهم بهذا اللفظ بل أيأسه من قبول الاستغفار لهم فلا نسخ فيه لجواز الاستغفار لهم. (مكي، الإيضاح، ص٣٢١، ٣٢٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٩) سورة المنافقون، آية ٢.

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة، آية ٩٧.

<sup>(</sup>١١) في (أ): نسخها.

<sup>(</sup>١٢) سورة التوبة، آبة ٩٩.

### سورة يونس

مكية (١) إلا تسلات آيات من قوله: « فإن كنت في شك مما أنزلنا الله ود. الله ود. الآية نزلت بالمدينة في اليهود. وفإن كنت في شك » (١) الآية نزلت بالسماء ليلة المعراج. وهي مائة وتسع أو عشر آيات، وكلماتها [ألف] (٥) وثمانمائة واثنتان وتلاثون. وحروفها تسعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر. وفيها من المنسوخ ست آيات:

قوله تعالى: «[قل](١) إنّي أخاف إن عصيت ربي عداب يوم
 عظيم»(٧). الآية منسوخة [بأول الفتح](٨).

- [قوله تعالى: «فانتظروا إني معكم من المنتظرين»](١٠). منسوخة بآية السيف.

- قوله تعالى: «وإن(١٠) كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم»(١١١).

- (١) في (أ): مدنية.
- (١) سورة يونس، آية ٩٤.
- (٣) سورة يونس، آية ٤٠.
- (٤) سورة يونس، آية ٩٤.
- (٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
- (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
  - (٧) سَوْرة يُونس، آية ١٥.
- (٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
- (٩) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).
- (١٠) في (أً) و (ب) و (ج): فأَن. ٰ
  - (١١) سورة يونس، آية ٤١.

منسوخة بآية السيف(١).

- قولد تعالى: «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين »(٢). منسوخة بآية السيف (٣)، وقيل لا نسخ، لأنّ الإيمان بالقلب، والإكراه عليه غير ممكن.
- قوله تعالى: «فمن اهتدى فإغًا يهتدي لنفسه»(٤). الآية منسوخة بآية السيف، قاله ابن عباس.
- قبوله تعالى: « واصبر حتى يحكم الله »(٥). الآية منسوخة بآية السيف(٦).

#### سورةهود

مكية إلا قوله: «وأقم الصلاة طرفي النهار»( $^{(Y)}$ )، أو إلا قوله: «فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك»( $^{(A)}$ )، أو إلا قوله: «أولئك يؤمنون به»( $^{(A)}$ ). وهي مائة وثلاث  $^{(Y)}$  أو اثنتان وعشرون آية، وكلماتها ألف وتسعمائة وخمس وعشرون،

<sup>(</sup>١) قال بذلك ابن زيد وآخرون. (مكي، الإيضاح، ص٣٢٣).

<sup>· (</sup>۲) سورة يونس، آية ٩٩.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، آية ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس، آية ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) قال بذلك ابن زيد، والآية مكية فصير النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بمكة، واحتمل أذاهم وكفرهم به، حتى أتاه حكم الله الذي وعده به فأمر بقتالهم وقتلهم حيث وجدوا. (مكي، الإيضاح، ص٣٢٣).

<sup>(</sup>٧) سورة هود، آية ١١٤.

<sup>(</sup>٨) سورة هود، آية ١٢.

<sup>(</sup>٩) سورة هود، آية ١٧.

<sup>(</sup>١٠) في (أ): وثلاثة.

وحروفها سبعة آلاف وخمسمائة وثلاثة عشر. وفيها من المنسوخ أربع آيات:
- قوله تعالى: «إنما أنت نذير»(١). الآية منسوخة بآية السيف(١).

- قوله تعالى: « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها »(٣). الآية منسوخة (٤) بقوله: «من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لن نريد »(٥)، وقيل: لا نسخ لأنّه خبر (٦)، قلت: والصواب أنّه تخصيص حصل بالإرادة.

- قوله تعالى: «وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم» (٧). الآية منسوخة بآية السيف (٨).

- قوله تعالى: «والتظروا إنا منتظرون» (٩). منسوخة بآية السيف، وإن أريد بها التهديد فلا نسخ.

#### سورة الرعد

اختلف فيها المفسرون، فقيل مكية إلا آيتين: «ولا يزال الذين كفروا »(١٠٠٠) (الآية). «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً »(١١٠). وقيل مدنية إلا آيتين «ولو أنّ

(١) سورة هود، آية ١٢.

(٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٦٨.

(٣) سورة هود، آية ١٥.

(٤) قال بذلك: ابن عباس، والضحاك. (مكي، الإيضاح، ص٣٢٥).

(٥) سورة الاسراء، آية ١٨.

(٦) انظر: مكي، الإيضاح، ص٣٢٥.

(٧) سورة هود، آية ١٢١.

(٨) انظر: ابن العربي، الناسخ والمتسوخ، ج٢، ص٢٦٩.

(٩) سررة هود، آية ١٢٢.

(١٠) سورة الرعد، آية ٣١.

(١١) سنورة الرعد، آية ٤٣.

قرآناً سيّرت به الجبال»(١) [إلى آخرهما)(٢). وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع وأربعون آية، وكلماتها ثمانمائة وخمس وخمسون، وحروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة وستة، وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «وإنّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم»<sup>(٣)</sup>(الآية). قال الضحاك: منسوخة بقوله: «إنّ الله لا يغفر أن يشرك به»<sup>(٤)</sup>، وقال مجاهد وعليه الأكثر أنّها محكمة.

[ -قبوله تعالى: «فإنّما عليك البلاغ». الآية منسوضة (٥) بآية السّيف] (٦).

## سورة إبراهيم

مكية إلا ثلاث آيات، أولها: «ألم تر إلى الذين بدّلوا »(۱) الآيات نزلن بالله بله بالله بنه أبي جهل وأصحابه. وهي خمس أو أربع أو اثنان وخمسون آية، وكلماتها ثماغانة وإحدى وثمانون، وحروفها ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون. وهي محكمة عند جميع المفسرين إلا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فأند قال: فيها آية منسوخة.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد، آية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، آية ٤٨.

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم، آية ٢٨

<sup>(</sup>A) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي العمري، روى عن أبيد، وهو كثير الحديث، توفي سنة ١٨٢ه. (ابن العماد، شذرات الذهب، ج١، ص٢٩٧).

- قوله تعالى: «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إنّ الإنسان لظلوم كفّار» (١) منسوخة (٢) بقوله: «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إنّ الله (٣) لغفور رحيم» (٤).

### سوزة الحجر

مكية، وهي تسع وتسعون آية، وفيها من المنسوخ أربع آيات:

- قوله تعالى: «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا »(١٠) الآية منسوخة بآية السيف(١٠).

- قوله تعالى: «فاصفح الصفح الجميل» (٧) أي أعرض عن المسركين منسوخة بآية السيف (٨).

- قوله تعالى: «ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم «٩٠. الآية منسوخة بآية السيف (٩٠).

(١) سورة إبراهيم، آية ٣٤.

(٢) انظر: ابن العربي الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٧٥.

(٣) في (أ): الإنسان.

(٤) سورة النحل، آية ١٨.

(٥) سورة الحجر، آية ٣.

(٦) انظر: ابن العربي الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٧٦.

(٧) سورة الحجر، آية ٨٥.

(A) يقول ابن العربي: الصفح (لعفو) حيثما وقع في القرآن منسوخ كله بالأمر بالقتال. (ابن العربي،
الناسخ والمسنوخ، ج٢، ص٢٧٦). وممن قال بنسخها: ابن عباس، وقتادة. (مكي، الإبصاح،
ص٣٢٩).

(٩) سورة الحجر، آية ٨٨.

(١٠) انظر : ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٧٧.

- قولد تعالى: «وأعرض عن المشركين »(١١) أي اكفف عن حربهم ولا تبال بهم، منسوخ بآية السيف.

## سورة (النحل)<sup>(٢)</sup>

مكية إلا ثلاث آبات: «وإن عاقبتم» (١) إلى آخرها نزلن في حمزة والشهداء، وقيل: «والذين هاجروا في الله» (٥). (الآية). «ثم إنّ ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا » (١) الآية مدني. وهي مائة وثمان وعشرون [آية] (٧) إجماعاً، وكلماتها ألف وثمانمائة (٨) [واثنتان وثمانون، وحروفها: تسعة آلاف وثلاثمائة] (١). وفيها من المنسوخ ثلاث آبات:

- قوله تعالى: «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً» (١١٠). الآية منسوخة (١١١) بقوله: «فاجتنبوه »(١٢١)، أو بقوله: «إغّا حرّم ربّي الفواحش ما

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، آية ١٤.

<sup>(</sup>٢) في (أ): النمل.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، الآيات (١٢٦-١٢٨).

<sup>(</sup>٤) في (ب): نزلت.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، آية ٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل، آية - ١١، وفي النسخ الثلاث: وإن ربك.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>A) في (أ) : وثلاثمائة.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) سورة النحل، آية ٦٧.

<sup>(</sup>١١) قسيل: لا نسخ لأن الله لم يأمرنا باتخاذ ذلك ولا أباحه لنا في هذه الآية، إنما أخسرنا بما كانوا يصنعون من النخيل من السكر الذي حرّمه الله في المائدة. (مكي، الإيضاح، ص٣٣١، ٣٣٢).

<sup>(</sup>١٢) المراد قرله تعالى «إنَّما الخمر والميسر.. » سورة المائدة، آية ٩٠.

ظهر منها وما يطن والإثم»(١) يعنى الخمر، قال الشاعر:

شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول(٢)

- قوله تعالى: «فإن تولّوا فإنما عليك البلاغ»(٣). الآية منسوخة بآية السيف.
- قسوله تعسالى: «وجسادلهم بالتي هي أحسسن» ( $^{(1)}$  منسوخة بآية السيف $^{(0)}$ .

### سورة الإسراء

مكّية إلا خمس آيات: «وإن كادوا ليستفزّونك»(١) إلى آخرهن، نزلن بالمدينة ونواحيها في اليهود، وقال ابن عبّاس، وقتادة: بل ثمان آيات، وزادا إلى قوله: «بصيراً»(١)، وقال مقاتل(١): فيها من المدني: «وقل ربي

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، آية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت ذكره الجوهري في الصحاح وقال: وقد تُسمّى الخمر إثما وأنشد: شربت الإثم..الغاء الصحاح، باب الميم، فصل الألف، ج٥، ص١٨٥٨. وأنشده الهروي في غريبه على أن الخمر هي الإثم. (القرطبي، تفسير القرطبي، ج٧، ص٠٠٠-٢٠١).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النحل، آية ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) وقيل: الآية محكمة، والمجادلة بالتي هي أحسن: الانتهاء إلى ما أمر الله به ، والكفّ عما نهى الله عنه، وهذا لا يجوز نسخه . (مكي، الإيضاح، ص٣٣٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، آية ٧٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء، آية ٩٦.

<sup>(</sup>٨) مقاتل بن حيان، الإمام العالم المحدث، حدّث عن الشعبي ومجاهد والضحّاك وآخرين، وروى عنه إبراهيم بن أدهم وعبد الله بن مبارك وغيرهم، توفي سنة ٥٠ اهد (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٦٦ ص ٣٤١).

أدخلني مدخل صدق»(١) وقوله: «إنّ الذين أوتوا العلم من قبله»(٢). «إنّ (١) ربك أحاط بالناس»(٤) «وإن كادوا (١) ليفتنونك»(٢). «وإن كادوا ليستفزّونك»(١) «ولولا أن تبّتناك»(١) والتي تليها. وهي مائة وعشر أو إحدى عشر آية، وكلماتها ألف وخمسمائة وثلاث وثلاثون، وحروفها ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة. وفيها من المنسوخ ثلاث آيات:

- قوله تعالى: «وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً »(١) قال ابن عباس: نسخ منها الدعاء لأهل الشرك بقوله: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى »(١) ويعضهم لا يرى هذا منسوخاً ولكنه عام أريد به خاص، ويجوز أن يحمل على عمومه، أي ما داما حيين، ويدعو لهما بالهداية والإرشاد، فأن ماتا كافرين، فليس للولد المسلم أن يدعو لهما (١١).

فائدة: ذكر أهل التفسير: أنّه عليه الصلاة والسلام زار قبر أمّه، فبكى

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء، آية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، آية ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث: وإن.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء، آية ٦٠.

<sup>(</sup>٥) في (أ): كانوا.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، آية ٧٣.

<sup>(</sup>٧)سورة الإسراء، آية ٧٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء، آية ٧٤.

<sup>(</sup>٩) نسورة الإسراء، آية ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) سورة التوبة، آية ١١٣.

<sup>(</sup>١١) انظر: مكي، الإيضاح، ٣٣٧، ٣٣٨. وابن العربي، الناسخ والمنسرخ، ج٢، ص٢٨٤.

[عنده] (۱) وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها، فأذن لي، فزوروا القبور فانها تذكّر بالموت) (۲) وذكروا أنه عليه الصلاة والسلام قال: (لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم) (۳). وكذلك قال جماعة من الصحابة، فنزل: «ما كان للنبي والذين آمنوا » (۱). (الآبة).

- قوله تعالى: «وما أرسلناك عليهم وكيلاً» (٥) منسوخ بآية السيف.

- قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها »(١٠). (الآية). قال ابن عباس منسوخة بقوله: «واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة (١٠) ((الآية). أو بقوله: «فاصدع بما تؤمر »(١٠) ومنع بعضهم النسخ هنا (١٠).

### سورة الكهف

مكية إلا آية (١١١) نزلت بالمدينة، وهي: «واصبر نفسك» (١٢١). (الآية).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

<sup>(</sup>٢) النووي، مسلم بشرح النروي، ج٧، ص٤٦.

<sup>(</sup>٣) الطبري، تفسير الطبري ج٦، ص٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة، آية ١١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، آية ٥٤.

<sup>(</sup>٦) سورة الإسراء، آية ١١٠.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ب): وخفية.

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف، آية ٢٠٥.

<sup>(</sup>٩) سورة الحجر، آية ٩٤.

<sup>(</sup>١٠) قائلين إن معنى الصلاة هنا: الدعاء، فتكون الآية محكمة غير مسنوخة. وقيل: المعنى: لا تراثي بها في العلانية، وتخونها في السر، ولا يجوز أن ينسخ هذا المعنى. (مكي، الإيضاح، ص٣٤١، ٣٤١).

<sup>(</sup>۱۱) في (أ): ثلاث آيات.

<sup>(</sup>١٢) سورة الكهف، أية ٢٨.

وقال مقاتل: من أولها إلى: «صعيداً جرزاً »(١)، وقسوله: «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»(٢). الآيتان مدني وباقيها مكي. وهي مائة وعشر آيات، أو إحدى عشرة أو خمس عشرة أو ست عشرة، وكلماتها ألف وسبعمائة وست عشرة، وحروفها ستة آلاف وثلاثمائة وثلاثون. وهي محكمة عند جسميع المفسرين إلا السدى وقتادة فقالا(٢): فيها آية منسوخة:

- قوله تعالى: «فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» (٤٠) منسوخة بقوله: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله» (٥٠) والصواب لا نسخ، وإنما هذا تهديد ووعيد (١٠).

### سورة مريم

مكية إلا آية (٢): «وإن منكم إلا واردها » (٨) نزلت بالمدينة. وقال مقاتل: الا سجدتها (١) فإنها مدنية. وزعم بعضهم إلا قوله: «فخلف من بعدهم خلف» (١٠) الآيتين، وهي ثمان أو تسع وتسعون آية. وكلماتها سبعمائة واثنتان وستون، وحروفها ثلاثة آلاف وثماغائة. وفيها من المنسوخ أربع آيات:

<sup>(</sup>١) سررة الكهف، آية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، آية ٣٠، ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) في (أ): فقال.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان، آية ٣٠، والتكوير، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) انظر ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٧٨٧.

<sup>(</sup>٧) في (أ): ثلاث آيات.

<sup>(</sup>٨) سورة مريم، آية ٧١.

<sup>(</sup>٩) المقصود آية ٥٨.

<sup>(</sup>١٠) سورة مريم، الآيات ٥٩-٢٠.

- قوله تعالى: «وأنذرهم يوم الحسرة »(١)(الآية)قيل [إنها](٢) منسوخة بآية السيف(٣).

- قوله تعالى: «فسوف يلقون غياً»(١) أي خسراناً وهلاكاً، نسخ بالاستثناء: «إلا من تاب وآمن»(٥). (الآية).

- قوله تعالى: «قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً »(١٠). قيل: منسوخ بآية السيف(٧).

- قوله تعالى: «فلا تعجل عليهم»(^) أي بطلب عقوبتهم وتعجيل عذابهم، زعم بعضهم أنه منسوخ بآية السيف(^).

#### سورة طه

مكية، إلا آية: «فاصبر على ما يقولون»(١٠٠).الآية نزلت بالمدينة، وهي

(١) سورة مزيم، آية ٣٩.

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

(٣) قيل لا نسخ، فالإنذار بالآخرة لا يتسخه الأمر بالقتال، فإنه ينذر ويقاتل، وليس التخريف بالآخرة مرفوعاً بشيء حتى إن الإيمان لا يرفعه، والخوف والتخويف من الله سبحانه لا يرده شيء ولا يرفعه إلى حين لقائه. (وابن العربي، الناسخ والمسوخ، ج٢، ص٢٨٩).

(٤) سورة مريم، آية ٥٩.

(٥) سورة مريم، آية ٦٠.

(٦) سورة مريم، آية ٧٥.

(٧) وقيل لا نسخ، فالدعاء لا ينسخ بالقتال، وإنما ينسخ بدعاء يخالفه. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ح٢، ص٢٩٢).

(٨) سورة مريم، آية ٨٤.

(٩) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٩٢.

(١٠) سورة طه، آية ١٣٠.

مائة وأربعون أو اثنتان أو<sup>(١)</sup> خمس وثلاثون آية. وكلماتها ألف وثلاثمائة وست وثلاثون. وحروفها خمسة آلاف ومائتان وأربعة. وفيها من المنسوخ ثلاث آيات:

حوله تعالى: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيد» (۱) نسخ معناها (۳) بقوله: «سنقرئك فلا تنسى» (۱).

- قوله تعالى: «فاصبر على ما يقولون »(٥) أي فيك من الشتم والكذب، منسوخ بآية السيف.

- قوله تعالى: «قل كل متربص فتربصوا »(١). الآية منسوخة بآية السيف(٧).

### سورة الأنبياء

مكية [بإجماع] (^)، وهي مائة آية وإحدى أو اثنتا عشرة آية. وكلماتها ألف وثماغائة وضمسون. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «إنَّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»(٩) والتي

<sup>(</sup>١) في (أ): وخيس.

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية ١١٤.

<sup>(</sup>٣) قيل لا نُسخ. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، آية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة طه، آية ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، آية ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء آية، ٩٨.

تليها، نسخهما(١) قوله تعالى: «إنّ الذين سبقت لهم منّا الحسنى «(٢).

### سورة الحج

مكية غير آيتين: «ومن الناس من يعبد الله» (۱۳). الآية والتي بعدها نزلت بالمدينة. وقبل مدنية غير أربع آيات، وهي: «وما أرسلنا [من] (۱) قبلك من رسول» (۱) إلى تمام أربع نزلن بمكة. وقال عطاء بن يسار (۱): مكية إلا ثلاث آيات نزلن بالمدينة وهي: «هذان خصمان» (۱۷) الثلاث. أو إلا ست آيات، وهي: «هذان خصمان». الست. وهذه السورة من أعاجيب القرآن، فيها مكي [وهو من رأس الثلاثين إلى آخرها، ومدني] (۱۸)، وهو (۱۱) من رأس خمس وعشرين إلى رأس ثلاثين، وليلي وهو من أولها إلى خمس آيات، ونهاري وهو من رأس خمس إلى رأس سبع، وسفري وهو من رأس تسع إلى اثنتي عشرة، وحضري وهو إلى (۱۱) رأس العشرين. وهي أربع أو خمس أو ست [أو سبع] (۱۱)

<sup>(</sup>١) قيل: لا نسخ، وإنما هو تخصيص. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، آية ١٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، آية ١١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سورة الحج، آية ٥٢.

<sup>(</sup>٦) عطاء بن يسار، كان عالماً عابداً، حدث عن أبي أيوب وزيد وعائشة وغيرهم، وروى عند زيد بن أسلم، وعمرو بن دينار وآخرون، اختلف في سنة وفاته فقيل مات قبل المائة، وقيل سنة ثلاث ومائة. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٤، ص٤٤٩-٤٤١).

<sup>(</sup>٧) سورة الحج، آية ١٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوقتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) في (أ) : وهي.

<sup>( -</sup> ۱ ) في (أ) : من.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

وسبعون آية، وكلماتها ألف ومائتان وإحدى وسبعون، وحروفها خمسة آلاف وأربعة وستون. وفيها من المنسوخ ثلاث آيات:

- قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى القى الشيطان في أمنيته »(١) منسوخة بقوله: «سنقرئك فلا تنسى»(١) والمراد بالأمنية: القراءة والتلاوة، والذي ألقاه الشيسطان على لسانه عليه الصلاة والسلام هو قوله: تلك الغرانيق(١) العسلا(١)، وإنّ شفاعتهن لترتجى(٥). وذلك فيما قيل قبل العصمة بقوله: «سنقرئك فلا تنسى»، فنسسخ الله ذلك وأحكم آياته، وعصمه من السهو في الوحي، وهذا في الحقيقة لا يسمى منسوخا، لأنّ ما ألقى الشيطان ليس بقرآن.

- قوله تعالى: «الله يحكم بينكم يوم القيامة»(٦) الآية منسوخة بآية السيف، وقيل محكمة.

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعلى، آية ٦.

<sup>(</sup>٣) الغرانيق العلا: هي الملاتكة، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون أنَّ الأوثان والملاتكة بنات الله، كما حكى الله تعالى عنهم وردَّ عليمهم بقرله: « ألكم الذكر وله الأنثى». (القرطبي، تفسير القرطبي، م٢، ج١٢، ص٨٥).

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث: العلي.

<sup>(</sup>٥) قصة الغرانيق ذكرها كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: «وما أرسانا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته..» الحج/٥، ومفادها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: « والنجم إذا هوى» فلمًا بلغ: «أفرأيتم اللات والعزّى، ومناة الشالشة الأخرى» أدخل الشيطان - إنهن الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن ترتجى - وقد ردَّ العلماء المحققون هذه الروايات، لإجماع الأمة على عصمته في التبليغ، فلا يخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه لا قصداً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً. (انظر: القرطبي، تفسير القرطبي، ج١٢، ص٧٩ - ٨٦. وإن كثير، تفسير ابن كثير، ج٣٠، ص٣٩ - ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الجج، آية ٣٩.

- قوله تعالى: «وجاهدوا في الله حق جهاده»(١) منسوخة(٢) بقوله: «أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا »(٣). (الآية). وهذه أول آية أذن فيها بالقتال، قالوا: نسخت هذه الآية نيفاً وسبعين آية. أو بقوله: «فاتقوا الله ما استطعتم»(٤).

## سورة المؤمنون

مكية إلا أربع عشرة آية، أولها من: «حتى إذا أخذنا »(٥) إلى قوله: «مبلسون»(٦) نزلن بالمدينة. وهي مائة وثمان، أو تسع عشرة آية. وكلماتها ألف وثماغائة وأربعون، وحروفها خمسة آلاف وستمائة وثمانون، وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «فذرهم في غمرتهم حسى حين »(٧)، منسوخة بآيية

- قبوله تعالى: «ادفع بالتي هي أحسن السيئية»(١٩). منسوخية بآية السيف(١٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) قيل: الآية محكمة: ومعنى الآية: جاهدوا في الله بقدر الطاقة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. (مكي، الإيضاح، ص٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الحج، آية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورةِ الحج، آية ١٦. (٥) سورة المؤمنون، آية ٦٤.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون، آية ٧٧.

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون، آية ٤٥.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن العربي، الناسخ والمتسوخ، ج٢، ص٨٠٠.

<sup>(</sup>٩) سورة المؤمنون، آية ٩٦٪

<sup>(</sup>١٠) انظر: اين العربي، النابسخ والمنسرخ، ج٢، ص٣٠٨.

### سورة النور

مدنية كلها، وهي ثنتان أو أربع وستون آية. وكلماتها ألف وثلاثمائة وست عشرة، وحروفها خمسة آلاف وستمائة وثمانون. وفيها من المنسوخ سبع آيات(١):

- قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» (١٠). (الآية). وهي من عجيب القرآن، لأنّ لفظها الخبر ومعناها النهي، أي لا تنكحوا زانية ولا مشركة، منسوخة (١٠) بقوله: «وأنكحوا الأيامي منكم» (١٠)، فدخلت الزانية في أيامي المسلمين. قلت: فعند الشافعية: لا تحرم الزانية ولا عدّة لها، ويجوز عقد النكاح والوطء في الحال (١٠). وعند الحنفية: يصح العقد ولا يطأ إن كانت حاملاً (١٠). وعند مالك: لا يصح العقد ما دامت في العدّة (١٧)، وقيل: لا نسخ، وكان ابن مسعود يحرّمه ويقول: «إذا تزوّج الزاني بالزانية فهما زانيان وغيره، [أبدأ] (٨)». قلت: وهو مذهب الحنابلة، فعندهم تحرم الزانية على الزاني وغيره،

<sup>(</sup>١) يرى ابن العربي أن فيها من المنسوخ آية واحدة، وهي آية رقم (٥٤: «فإن تولوا فإنما عليه ما حُمل وعليكم ما حملتم». (الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص-٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة النور، آية ٣.

<sup>(</sup>٣) ممن قال بذلك: ابن عمر وسعيد بن المسيب، وعطاء ، وطاووس. (مكي، الإيضاح، ص٣٥٩). وقيل إنها ليست منسوخة وهو قول كثير من العلماء منهم: ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وعكرمة. (الطبري، تفسير الطبري، ح١٨، ص٧٢، ٧٣).

<sup>(</sup>٤) سورة النور، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشربيني، مغنى المحتاج، ج٣، ص١٧٨. والزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج٧، ص١٤٩.

<sup>(</sup>٦) انظر: المرصلي، الاختيار، ج٣، ص٨٨، ٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن رشد، بداية المجتهد، ج٢، ص٠٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

ولا يصح نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدّتها(١١)، وتوبتها بأن تراود فتمتنع. وعن عائشة رضي الله عنها: «أنّ الرجل إذا زنا بامرأة، لا يحل له نكاحها»، لهذه الآية.

- قوله تعالى: « ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً » (٢) نسخت بالاستثناء: «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا » (٣) وكذلك قال الإمام عمر، وعلي، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وعطاء، وطاووس، وعكرمة، وابن المسيب والزهري: تقبل شهادة القاذف إذا تاب وحسنت حالته، سواء تاب بعد إقامة الحد عليه أو قبل [ذلك] (٥). قلت: وبذلك أخذ مالك والشافعي وأحمد، ورد قوم شهادة المحدود في القذف وإن تاب (٢)، وجعلوا الاستثناء من قوله: «وأولئك هم الفاسقون»، [منهم: النخعي، وشريح، وفقهاء العراق] (٧). قلت: وهو مذهب الحنفية (٨).

- قـوله تعـالى: «والذين يرمـون أزواجـهم ولم يكن لهم شـهـدا، إلا

<sup>(</sup>١) انظر: ابن قدامة، المغني، ج٧، ص١٥،٥١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النور، آية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية ٥.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المسيب، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، رأى عمر، وسمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعداً وعائشة وابن عباس وغيرهم كثير، وكان من برز في العلم والعمل. توفي سنة ٩٥ه على الأصح. (الذهبي، سير أعلام النيلاء، ج٤، ص٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٦٢. وابن رشد، بداية المجتهد، ج٢، ص٤٤٣.(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) انظر: الموصلي، الاختيار، ج٤، ص٩٣.

أنفسهم»(۱). (الآية). فاذا لآعن الزوج وجب على الزوجة حد الزنا [أو التعزير](۲)، فنسخ بقوله: «ويدرأ عنها العذاب»، أي الحد أو الحبس، إلى قوله: «إن كان من الصادقين»(۳) كذا قيل.

- قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير ببوتكم حتى تستأنسو<sup>(1)</sup> »<sup>(6)</sup> من الأنس ضد الوحشة، وقريء حتى تستأذنوا<sup>(۲)</sup>، قالوا: قال ابن عباس، وابن جبير: تستأنسوا خطأ، وليس كذلك لقول أبي أيوب الأنصاري<sup>(۷)</sup>: «قلنا يا رسول الله ما الاستئناس؟ قال: يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة، أو يتنحنح »<sup>(۸)</sup>، فمنهم من قال: هذه الآية والتي بعدها محكمتان. ومنهم من جعل الحكم عاماً في سائر البيوت، ثم والتي بعدها محكمتان. ومنهم من جعل الحكم عاماً في سائر البيوت، ثم أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع –أي منفعة (۱۱) – لكم » (۱۲). (الآية).

<sup>(</sup>١) سورة النور، آية ٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>. (</sup>٣) سورة النور ، آية ٨. .

<sup>(</sup>٤) في (أ) : تسانسوا.

<sup>(</sup>٥) سورة النور، آية ٢٧.

<sup>(</sup>٦) في (أ): يستأنسوا.

 <sup>(</sup>٧) أبر أيوب الأنصاري، خالد بن زيد من كبار الصحابة، توفي أثناء حصار المسلمين للقسطنطينية، سنة
 ١٥هـ. (انظر: ابن العماد، شذرات الذهب، ج١، ص٥٧).

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه، سنن ابن ماجة، كتاب الأدب، باب الاستئذان، ج٢، ص١٢٢١ حديث (٣٧٠٦).

<sup>(</sup>٩) ممن قال بذلك ابن عباس، وأكثر المفسرين على أن الآية محكمة لا نسخ فيها. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٣٦٥).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): جناحاً.

<sup>(</sup>۱۱) في (أ): متعة.

<sup>(</sup>١٢) سورة النور، آية ٢٩.

والمراد بها الخانات وما بني للسابلة، أو جميع البيوت التي [ليس] (١) لها ساكن، لأنّ الاستئذان إنما ورد لئلا يطلع على العورات، فإذا أمن ذلك جاز الدخول بغير إذن.

- قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم «(١). الآيدة منسوخة بقوله تعالى: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا »(٣). قال ابن عباس: «لم يكن للقوم ستور وحجاب، فكان الخدم والولائد يدخلون، فريما رأوا منهم ما لا يحبّون أن يروه، فأمروا بالاستئذان»، وقد بسط الله الرزق للناس حتى اتخذوا الستور، فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان(١). وبعضهم رأى أنها محكمة (٥). قالوا: سئل الشعبي عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ «قال: لا والله، فقيل له: إن الناس لا يعملون(١) بها، فقيال: المستعان بالله. وقيال ابن جبير: «إن أناساً (١) يقولون نسخت هذه الآية، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها الناس » (٨).

-قوله تعالى: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) سور النور، آية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: مكى: الإيضاح، ص٣٦٧،

<sup>(</sup>٥) ليس البعض وإمّا هم أكثر العلماء. (انظر: مكى، الإيضاح، ص٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) في (ب): يعلمون.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ج): ناساً.

<sup>(</sup>٨) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج١٨، ص١٦٣. ومكى، الإيضاح، ص٣٦٨.

على جيوبهن »(١). الآية منسوخة (٢) بقوله: «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن »(٢).

فائدة: القواعد جمع قاعد، بلا هاء كحامل، وهي: التي قعدت عن الحيض والولد لكبر سنها، وقالوا قاعدة من الجلوس، وحاملة من حمل الظهر، بالهاء للفرق بينهما.

- قوله تعالى: «فإن تولوا فإنما عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم» (٤). الآية منسوخة بآية السيف(٥)، ومنعه بعضهم.

### سورة الغرقان

مكية [إلا ثلاث آيات] (١) نزلن (٧) بالمدينة، وهي: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر» إلى: «غفوراً رحيماً «(٨). قيل: نزلن (١) في وحشي، وهي سبع وسبعون آية، وكلماتها ثماغائة [وثنتان] (١٠) وسبعون، وحروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثمانون. وفيها من المنسوخ آيتان:

<sup>(</sup>١) سورة النور، آية ٣١.

<sup>(</sup>٢) ممن قال بذلك: ابن عباس. (انظر: مكي، الإيضاح، ص٣٦٦. وابن العربي، الناسخ والنسوخ، ج٢. ص ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، آية ٦٠.

<sup>(</sup>٤) سورة النور، آية ٥٤.

<sup>(</sup>٥) ممن قال بذلك ابن العربي. (انظر: الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣١٠).

<sup>. (</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط مِن (أ).

<sup>·(</sup>٧) في (أ): نزلت.

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان، الآيات: ٢٨-٧٠.

<sup>:(</sup>٩) في (أ): نزلت.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

- قوله تعالى: «وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً »(١). منسوخة بآية السيف، وقال الأكثر هي محكمة (٢)، إذ لا شك أنّ الإغضاء عن السفهاء، وترك المقابلة، مستحسن في الأدب والمروءة والشرع، وأسلم للعرض.

- قوله تعالى: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر» إلى قوله: «ويخلد فيه مهاناً» (٣) منسوخ بالاستثناء بعد: «إلا من تاب وآمن وعمل [عملاً] (٤) صالحاً» (٥). قال ابن (١) عباس: قرأنا: «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر». (الآية)، سنين، ثم نزل: «إلا من تاب». فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرح بشيء كفرحه بها، وبقوله: «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (٧) قلت: وهذه الآية مما اختلف فيها، فقيل إنّها منسوخة بآية قتل المؤمن عمداً، وقيل إنّها ناسخة لها (٨)، وقال بعضهم: وبينهما ثمان أو ست سنين.

### سورة الشعراء

مكية إلا أربع آيات: «والشعراء يتبعهم»(٩) إلى آخرها، نزلن بالمدينة،

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان، آية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) هذا يخالف ما قاله مكي، حيث يرى أن أكثر العلماء قالوا بنسخ الآية بالأمر بالقتال والقتل، هذا يمكة قبل أن يؤمروا بالقتال، وليس قولهم: سلاماً، من السلام الذي هو التحية إنما هو من السلام الذي هو التبرأ، قالمعنى أنهم كانوا إذا خاطبهم الكفار قالوا: سلاماً منكم، أي براء منكم، (انظر: مكي، الإيضاح، ص٣٧١).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان، آية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سررة الفرقان، آية ٧٠.

<sup>. (</sup>٦) في (ب) : بن.

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح، آية ١.

 <sup>(</sup>A) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٢٢. ومكي، الإيضاح، ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء آية ٢٢٤.

وهي مائتان وسن أو سبع وعشرون آية، وكلماتها ألف وثلاثمائة وثنتان، وحروفها خمسة آلان وأربعمائة وثلاثة وخمسون. وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون»، نسخ بالاستثناء في شعراء المؤمنين (١) وهو: «إلا الذين آمنوا» (١) (الآية). قال الشعبي: كان أبو بكر [يقول الشّعر] (١) ، وكان عمر ينوله، وكان على أشعر الثلاثة.

## سورة النمل

مكية، وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية. وكلماتها ألف ومائة وأربعة وتسعون. وفيها من النسوخ آية:

- قوله تعالى: «وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه »(1). الآية منسوخة بآية السيف(0).

### سورة القصص

مكية إلا آية: «إنّ الذي فرض عليك القرآن»(١١) نزلت بالجحفة (١١). أو إلا

<sup>(</sup>١) يرى أبن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى: «إلا الذين آمنوا»، وأكثر العلماء يقولون لا نمخ فيها. (مكي، الإيضاح، ص٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، آية ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) سورة النَّمل، آية ٩٢.

<sup>(</sup>٥) ممن قال بذلك ابن العربي. (الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٢٤)

<sup>(</sup>٦) سورة القصص، آية ٨٥.

<sup>(</sup>٧) الجحفة: بلدة تقع بين مكة والمدينة، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا بالمدينة، غير بعيدة، عن البحر الأحمر. (باقرت، معجم البلدان، ج٢، ص١١١).

قبوله: «الذين آتيناهم الكتاب» إلى قبوله: «لا نبتغي الجاهلين»(١). وهي سبع أوثمان وثمانون آية، وكلماتها أليف وأربعمائة وإحدى وأربعون، وحروفها خمسة آلاف وأربعمائة وثلاثة عشر. وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم [سلام عليكم] (٢) «٣). الآية منسوخة بآية السيف(٤) ، وليس المراد هنا سلام التحيية بل سلام المتاركة ، والمعنى: سلمتم منّا فلا نعارضكم بما تقولون.

#### سورة العنكبوت

مدنية أو مكية، أو نزل من أولها إلى رأس عشر آيات بمكة، وباقيها بالمدينة، أو نزل إلى آخر العشر بالمدينة وباقيها بمكة. وهي سبعون<sup>(٥)</sup> أو تسع وستون آية. وكلماتها تسعمائة وثمانون. وحروفها أربعة<sup>(١)</sup> آلاف ومسائة وخمسون. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»(٧)

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآيات (١٥-٥٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ممن قبال بذلك ابن العربي، وأكنشر العلماء يقولون أنه لا تسنع في الآية. (ابن العبربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٤٥)

<sup>(</sup>٥) في (أ): سبع.

ر (۳) في (أ): وأربعة.

<sup>(</sup>٧) سورة العنكبوت، آية ٤٦.

منسوخة (١) بقوله تعالى: « [قاتلوا الذين] (٢) لا يؤمنون بالله ولا باليسوم الآخر »(٣)، إلى قوله: «وهم صاغرون».

- قوله تعالى: « قل إنما الآيات عندالله وإنما أنا نذير مبين »(1). منسوخة بآية السيف(٥).

# سورة الروم

مكية، وهي تسع وخمسون أو ستون آية. وكلماتها ثمانمائة وتسع عشرة، وحروفها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وتسعة وخمسون. وفيها من المنسوخ آية:

- قبوله تعالى: «فاصبر إنَّ وعد الله حق»(٦). الآية منسوخة بآية السيف(٧).

### سورة لقمان

مكية كلها، أو إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما: «ولو أنّ ما في الأرض من شجرة »(٨). (الايتين)(١)، أو إلا آية نزلت بالمدينة وهي: «الذين يقيمون

<sup>(</sup>١) ممن قال بنسخها قتادة، وقيل الآية محكمة، وممن قال بذلك: ابن زيد، ومجاهد ومعنى الآية: لا تجادلوا أيها المؤمنون من آمن من أهل الكتاب فيما يحدّثون به عن كتابهم، وذلك أنهم كانوا يفسرون التوراة بالعربية، فنهى الله المؤمنين أن يجادلوهم في ذلك. (مكي، الإيضاح، ص٣٧٧، ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سورة التربة، آية، ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٥) ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) سررة الروم، آية ٦٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٨) سورة لقمان، آية ٢٧.

<sup>(</sup>٩) في (أ): إلا آيتين، وسقطت من (ب).

الصلاة »(١١). وهي ثلاث أو أربع وثلاثون آية، وكلماتها خمسمائة وثمانية وأربعون، وحروفها ألفان وتسعة وثلاثون. وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: « ومن كفر فلا يحزنك كفره »(٢). الآية منسوخة بآية السيف، وقيل: لا نسخ (٢)، لأنه تسلية عن الحزن، وهو لا ينافى الأمر بالقتال.

### سوزة السجدة

مكية إلا ثلاث آيات، أولهن: «أفمن كان مؤمناً» (4) أو خمس آيات، أولها: «تتجافى جنوبهم» (٥). وهي تسع وعشرون أو ثلاثون آية، وكلماتها ثلاثمائة وثمانون، وحروفها ألف (٦) وأربعمائة وتسعة وتسعون. وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى «فأعرض عنهم»(٧) الآية منسوخة بآية السيف(٨).

## سورة الأحزاب

مدنية بإجماع. وهي ثلاث وسبعون آية. وكلماتها مائتان وثمانون. وحروفها خمسة آلاف وخمسمائة وتسعة وثلاثون. وفيها من المنسوخ آيتان:

<sup>(</sup>١٠) سورة لقمان، آية ٤.

<sup>(</sup>٢) سررة لقمان، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) يقرل ابن العربي: ليس في هذا القول معنى منسوخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشفق من كفرهم ويحزن من عنادهم ، وذلك دائم له موجود منه في أول المبعث وفي آخره، وقبل القتال وبعدد. (الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة، آية ١٨.

<sup>(</sup>٥) سررة السجدة، آية ١٦.

<sup>(</sup>٦) في (أ): القاُّ.

<sup>(</sup>٧) سورة السجدة؛ آية ٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر: مكي، الإيضاح، ص٣٨١، وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٣).

- قوله تعالى: « ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم »(١). منسوخة بآية السيف(٢).
- قوله تعالى: «لا يحل<sup>(۱)</sup> لك النساء من بعد» (١) الآية منسوخة (٥) لتكون المئة له عليه الصلاة والسلام بترك التزوج عليهن، [بقوله] (١): «إنّا أخللنا لك أزواجك (١)» (الآية). وبه قال علي (٨) وابن عباس، وعائشة، وأمّ سلمة. قلت: وهو مذهب الحنابلة، لكنّ الآية مقيدة بقوله: «اللاتي هاجرن معك (١)». قالوا: ثم نسخ شرط الهجرة في التحليل بقوله: «وامرأة مؤمنة (١)»، فأما غير المؤمنة، فلا تحلّ له -عليه الصلاة والسلام وفي البيضاوي (١١)؛ الناسخ لقوله: «لا تحلّ لك النساء»، قوله: «ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وتنكح

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، آية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٣١.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث: تحل.

<sup>(</sup>٤) سورة الاحزاب، آية ٥٢.

<sup>(</sup>٥) وقيل: الآية محكمة ، ممن قال بذلك : الحسن، وابن سيرين، وابن عباس، وقتادة (مكي، الإيضاح، ص١٣٦، ٣٨٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٧) سررة الأحزاب، آية ٥٠.

<sup>(</sup>٨) قى (ب): بن على،

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب، آية ٥٠.

<sup>(</sup>١٠) سورةِ الأحزاب، آية ٥٠.

<sup>(</sup>۱۱) البيضاوي: ناصر الدين أبو الخير عبدالله بن محمد بن محمد، نشأ في بلاد فارس، ولي قضاء شيراز، كان إماماً مبرزاً، له مصنفات كثيرة، من أشهرها تفسيره الشهير باسمه، توفي سنة ١٨٥هـ (ابن العماد، شذرات الذهب، ج٣، ص٣٩٢).

<sup>(</sup>١٢) سورة الأحزاب، آية ٥١.

من تشاء](١) من أمّتك المؤمنات.

فائدة: كان له -عليه الصلاة والسلام- التزوج بأي عدد شاء، [ وبلا ولي وشهود ومهر] (٢)، وبلفظ الهبة، ولا يجب مهر بالعقد، ولا بالدخول، وتحلّ له المرأة بتزويج الله كزينب، وله التزوج في الإحرام، وأن يردف الأجنبية خلفه لقصة أسماء، وأن يزوجها لمن شاء بلا إذنها وإذن وليها (٣)، ويتولى طرفي العقد، وإن كانت خلية وجب عليها الإجابة، وحرم على غيره خطبتها.

## سورة سيأ

مكية، وفيها آية مدنية وهي: «ويرى الذين أوتوا العلم»(،). وهي أربع أو خمس وخمسون آية، وكلماتها ثماغائة وثلاثة وثلاثون، وحروفها أربعة آلاف وثمانية وأربعون. وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: «قل لا تسألون عما أجرمنا »(٥). الآية منسوخة بآية السيف(٦).

# سورة فاطر

مكية بإجماع، وتسمى سورة الملائكة، وهي خمس أو ست وأربعون آية، وكلماتها سبعمائة وسبعة وسبعون، وحروفها ثلاثة آلاف وخمسمائة وتسعون.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: القاضي عياض، الشُّفاء عج ٢، ص٧.

<sup>(</sup>٤) سورة سِبأ، آية ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ، آية ٢٥.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٣٧.

# وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: «إن أنت إلا نذير»(١١). منسوخ معناها بآية السيف(٢)، إذ المعنى ليس عليك شيء سوى الإنذار.

### سورة الصافات(٣)

مكية بإجماع، وهي مائة وإحدى أو ثنتان وثمانون آية، وكلماتها ثماغاتة وستسون، وحروفها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وأربعون. وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: «فتولى عنهم حتى حين» (٤) قال ابن عباس: يعني الموت (٥). فعلى هذا تكون الآية منسوخة (٢). قال مقاتل: نسختها آية القتال. وقال السدي: «فتولى عنهم»، أي حتى تؤمر بالقتال، فعلى هذا الآية محكمة.

### سورة ص

وتسمى سورة داود، مكية بإجماع. وهي خمس أو ست أو ثمان وثمانون آية، وكلماتها سبعمائة وثنتان وثلاثون، وحروفها ألفان وستمائة وخمسة وخمسون. وفيها من المنسوخ على ما زعم بعضهم آيتان:

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج): و الصافات.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات، آية ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) وقيل: إلى يوم بدر، أو إلى يوم القيامة. (الطبري، تفسير الطبري، ج٢٢، ص١١٥).

<sup>(</sup>٦) هذا مخالف لما ذكره ابن العربي حيث قال: إن كان الحين الذي جعل غاية للتولي (الموت)، فلا نسخ عليه، (الناسخ والمنسرخ، ج٢، ص- ٣٤).

- قوله تعالى: «إن يوحى إلى إلا أنما أنا نذير مبين »(١). منسوخة بآية سيف.

- قوله تعالى: «ولتعلمن نبأه بعد حين (Y). منسوخة بآية السيف(Y).

### سورة الزمر

[وتسمى سورة الغرف] (1). مكية إلا تسلات آيات: [أولها] (٥) قوله تعالى: «قسل يا عبادي الذين أسرفوا [على أنفسهم] (١) »(٧). نزلت بالمدينة في وحشي وأصحابه. أو إلا قوله (٨): «الله نزل (١) أحسن الحديث» (١٠). (الآية). أو إلا قوله (١٠): «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة »(١١). وهي ثنتان أو ثلاث أو خمس وسبعون آية. وكلماتها ألف ومائة وثنتان وسبعون، وحروفها أربعة آلاف وستمانة وسبعون. وفيها من المنسوخ [خمس] (١٣) آيات:

- (١) سورة ص، آية ٧٠.
- (٢) سورة ص، آية ٨٨.
- (٣) قيل: لا نسخ فالآية محكمة. (انظر ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٤٦).
  - (٤) مَا بِينَ المعقوفتينُ سقطٌ من (ب).
    - (٥) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).
  - . (٦) ما بين المعقوقتين سقط من (أ) و (ج).
    - (٧) سورة الزمر آية ٥٣.
      - (٨) قي (أ): قول.
      - (٩) في (أ): أنزل.
    - (١٠) سورة الزمر آية ٢٣.
    - (۱۱) في (أ): قول.
    - (١٢) سورة الزمر، آية ١٠.
  - (١٣) ما بين المعقرفتين سقّط من (ب) و (ج).

- قوله تعالى: «إن الله بحكم بينهم فيما هم فيه بختلفون »(١). منسوخة بآية السيف. قال بعضهم: ولا وجه له.
- قوله تعالى: «قل إنّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم» (٢). الآية منسوخة بأول الفتح (7).
- قوله تعالى: «فاعبدوا ما شئتم من دونه»<sup>(٤)</sup>. منسوخة بآية السيف ، أو المراد التهديد.
- قوله تعالى: «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم»، إلى قوله: «وما أنت عليهم بوكيل» (٥). منسوخ بآية السيف (٢).
- قوله تعالى: «قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك »(٧). [الآية معناها منسوخ بآية السيف](٨).

### سورة غافر

وتسمى: المؤمن، والطول، وهي مكية كلمها، أو إلا آيتين، نزلتا بالمدينة وهما: «الذين يجادلون في آيات الله»(١٩)، أو إلا قوله: «وسبّع بحمد

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) سررة الزمر، آية ١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسرخ، ج٢، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر، آية ١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر، الآيات ٣٩-٤١.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٤٧

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر آية ٤٦.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) سورة غافر، آية ٣٥.

ربك »(۱۱)، لأنّ الصلوات نزلت بالمدينة. وهي ثمانون أو إحدى أو ثلاث أو خمس أو ست وثمانون آية، وكلماتها ألف ومائة وتسعة وتسعون، وحروفها أربعة آلاف وسبعمائة وستون، وفيها من المنسوخ ثلاث آيات:

- قولة تعالى: «فالحكم لله العلي الكبير »(٢). معناها في الدنيا منسوخ بآية السيف .

قوله تعالى: «فاصبر إنّ وعد الله حق» (٣). قال مقاتل: منسوخة بآية السيف. وكذا قوله: «فاصبر إنّ وعدالله حق» (٤). في الآية الأخرى (٥) منسوخة بآية السيف (٢).

### سورة قصلت

وتسمى [سورة] (٧) المصابيح، والسجدة، وهي مكية كلها بإجماع، وهي ثنتان أو ثلاث أو أربع وخمسون آية، وكلماتها تسعمائة وستة وتسعون، وحروفها ثلاثة آلاف ومائتان وأربعة وأربعون. وفيها من المنسوخ آية:

- قبوله تعالى: «ولا تستبوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن »(٨). الآية منسوخة بآية السيف(٩).

<sup>(</sup>١) سورة غافر، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، آية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر، آية ٥٥.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر، آية ٧٧.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الأخر.

<sup>(</sup>٦) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٥١٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٨) سورة فصلت، آية ٣٤.

<sup>(</sup>٩) وقيل الآية محكمة ليست منسوخة. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٥٣).

فائدة: قال ابن عباس: «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة »(١). قال ابن عطاء: لا يستوي من أحسن الدخول في خدمتنا، والخروج منها، وبين من أساء الأدب في الحدمة، فإن سوء الأدب في القرب، أصعب من سوء الأدب في البعد، وقد يصفح عن كبار ذنوب الجهال، ويؤاخذ الصديقون بالخطرات واللحظات.

والحسنة: السلام على من تعاديد إذا لقيته، أو أن<sup>(۲)</sup> تعفو عن من أساء إليك بأن ذمك فمدحته، أو قتل ولدك فعفوت عنه، وتستنقذ ولده من يد قاتله، فإذا فعلت ذلك صار العدو كالصديق [القريب]<sup>(۳)</sup> الذي يغضب لغضبك.

# سورة الشوري(٤)

مكية كلها، أو إلا أربع آيات نزلت بالمدينة: «قل لا أسألكم عليه أجراً  $(0)^{(6)}$ . (الآيات). أو من قوله: «ذلك الذي يبشر الله عباده» إلى: «بذات الصدور  $(0)^{(1)}$ . ومن: «والذين  $(0)^{(1)}$  إذا أصابهم البغي  $(0)^{(1)}$ . ومن: «والذين  $(0)^{(1)}$  إذا أصابهم البغي  $(0)^{(1)}$  ومن سبيل  $(0)^{(1)}$ . وهي خمسون أو إحدى أو ثلاث وخمسون آية، وكلماتها ثماغائة وستون، وهي خمسون ألاثة آلاف وثلاثمائة وتسعون. وفيها من المنسوخ ثمان آيات:

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري، ج۱۱، ص۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وأن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): شوري.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى، الآيات ٢٣-٢٤.

<sup>(</sup>٧) في النسخ الثلاث: الذين.

<sup>(</sup>٨) سورة الشورى، الآبات ٣٩-٤١.

- قوله تعالى: « والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض»(١١). [منسوخة بقوله: «ويستغفرون للذين آمنوا»(٢)](١٠). (الآية). أو هذه الآية عامة اللفظ خاصة المعنى.

- قوله تعالى: «وما أنت عليهم بوكيل» (١٠). منسوخة بآية السيف (١٠).

- قوله تعالى: «فلذلك فادع واستقم كما أمرت»، إلى قوله: «ربّنا وربّكم»(٦). محكم وبقية الآية وهو: «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجّة بيئنا وبينكم». منسوخ بآية السيف(٧).

فائدة: «قال بعضهم: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء وأكابر الأولياء، لأنها الخروج من المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، والقيام بين يدي الحق على حقيقة الصدق. قال عليه الصلاة والسلام: «استقيموا ولن تحصوا »(٨). أي لن تطيقوا (١) الاستقامة التي أمرت بها.

- قوله تعالى: «ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها» (١٠٠). الآية

(١)سورة الشوري، آية ٥.

(٢) سورة غافر، آية ٧.

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

() سورة الشورى، آية ٦.

(٥) انظر: ابن العربي، الناسخ والمتسوخ، ج٢، ص٥٤٥.

(٦) سورة الشوري، آية ١٥.

(٧) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٥٣.

(٨) الدارمي: سنن الدارمي، ج١، ص١٦٨، كتاب الطهارة. والاستذكار، كتاب الطهارة، باب جامع

الوضوء، ج٢، ص٢١٣، حديث (٥٨).

(٩) في (أ)، تطير.

(۱۰) سورة الشورى، آية ۲۰.

منسوخة (١) بقوله: «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد »(٢). وقيل: لا نسخ، [لأنه خبر] (٢) وقد مر في هود أنّه تخصيص.

- قوله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» (١٠). الآية منسوخة بقوله: «قل ما سألتكم (٥) من أجر فهو لكم» (١٠)، وبقوله: «ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» (٧). وقيل: لا نسخ (٨) لأنّ مودة الرسول ومودة أقاربه من فرائض الدين.

-قوله تعالى: «والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» (١٠). وقوله: «وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه» (١٠). الآيتان منسوختان بقوله: «وَلَمَنِ صبر وغفر إنَّ ذلك لِمَنْ عزم الأمور» (١١). وقيل النسخ بآية السيف، لأنه يشيس إلى أنّ الانتصار يكن بعد البغي، مع أنه يجوز لنا الآن أن نبداً هم بالقتال.

فائدة: ذهب الأكشر إلى أنه لا نسخ هنا(١٢)، لأنّ الصبر والغفر فضيلة،

<sup>(</sup>١) ممن قال بنسخها. ابن عباس والضحاك. (مكي، الإيضاح، ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الاسراء، آية ١٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقرفتين سقط من (أ)

<sup>(</sup>٤) سورة الشوري، آية ٢٣.

<sup>(</sup>١٥) قي (أ): مَا أَسَالُكُم.

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ، آية ٤٧، في الأصل: ما أسألكم.

<sup>(</sup>٧) سررة ص، آية ٨٦.

<sup>(</sup>٨) ممن قال بعدم نسخها: الحسن. (انظر: مكى، الإيضاح، ص٤٠٥)

<sup>: (</sup>٩) سورة الشوري، آية ٣٩.

<sup>(</sup>۱۰) سورة الشوري، آية ٤١.

<sup>(</sup>١١) سورة الشوري، آية ٤٣.

<sup>(</sup>١٢) انظر: مكى، الإيضاح، ص٥-٤.

والانتصار مباح، والمنتصر غير المتعدي محمود على فعله، لأنه فَعَل ما له فعله، فهو مطيع وكل مطيع محمود، قالوا: وليس للمؤمن أن يذل نفسه للعصاة، بل يكسر شوكتهم [إنْ أمكنه] (١)، لتكون العزة لأهل الدين، فإذا قدر عفى. وقال بعضهم: الانتصار ممن تعدى وأصر أولى، والعفو عن من تعدى وندم أولى، والصبر على مكروه، وندم أولى، والصبر على المكاره من علامات الأنبياء، فمن صبر على مكروه، ولم يجزع، أورثه الله حالة الرضى، وهو أجل الأحوال، ومن جزع من المصائب وشكا، وكله الله إلى نفسه ولم تنفعه شكواه.

- قوله تعالى: «فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً، إنْ عليك إلا البلاغ»(٢). منسوخة يآية السيف(٣).

# سورة الزخرف

مكية إلا آية: « واسأل من أرسلنا [من قبلك من رسلنا] (1) »(1) انزلت بالسماء ليلة المعراج، وقيل: بالمدينة وهو أصح. وهي ثمان أو تسع وثمانون آية، وكلماتها ثماغائة وثنتان وثلاثون، وحروفها ثلاثة آلاف وثلاثمائة (١) وستة وستون. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «فذرهم يخوضوا ويلعبوا »(٧). (الآية). [وقبوله] (٨)

٢٢) عبرة الشوري، آية ٨غ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن العربي، الناسع والمتسوخ، ج٢، ص ٢٥.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، آية ٤٥.

 <sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، اية ٤٥.
 (٦) في (أ): وستمائة.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، آية ٨٣.

<sup>(</sup>٨)ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

تعالى: «فاصفح عنهم وقل سلام »(١). الآيتان منسوختان بآية السيف(١).

### سورة الدخان

مكية كلها بإجماع، وزعم بعضهم إلا قوله: «إنّا(٣) كاشفوا العذاب»(٤). (الآية). وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية، وكلماتها ثلاثمائة وستة وأربعون، وحروفها ألف وسبعمائة [وستة وسبعون](٥). وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: « فارتقب إنّهم مرتقبون» (١). منسوخة بآية السيف( السيف(

# سورة الجاثية

وتسمى الشريعة، مكية كلها، أو إلا قوله: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين» (٨). (الآية). وهي ست أو سبع وثلاثون آية، وكلماتها أربعمائة وثمانية وثمانون، وحروفها ألف وستمائة وستة وتسعون. وفيها من المنسوخ آية:

- قوله تعالى: «قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله»(٩). منسوخة بآية السيف(١٠). لأنها تضمنت معنى الإعراض، أو نسخت بقوله:

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف، آية ٨٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) في (أ): إن.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان، آية ١٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) سورة الدخان، آية ٥٩.

<sup>(</sup>٧) ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٥٩٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الجاثية، آية ١٤.

<sup>(</sup>٩) سورة الجاثية، آية ١٤.

<sup>(</sup>١٠) ممن قال بنسخها بآية السيف: ابن عباس والضحاك، وقتادة. (مكي، الإيضاح، ٤٠٩).

«فإما تثقفنهم في الحرب»(١١)، أو بقوله: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا »(١١). سورة الأحقاف

مكية، وقيل فيها [من] (٣) المدني: «قل أرأيتم إن كان من عند الله» (٤). (الآية) وقوله: «فاصبر كما صبر أولوا العزم» (٥). (الآية). وزعم بعضهم: «وشهد شاهد من بني إسرائيل» (٦). (الآية). «ووصينا الإنسان بوالديه» (٧). (الثلاث). وهي أربع أو خمس وثلاثون آية، وكلماتها ستمائة وأربع وأربعون، وحروفها ألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» (١٠). (الآية). منسوخة (١) بقوله: «ليغفر لك الله» (١٠).

فائدة: قال العلامة هبة الله: ليس في كتاب الله [آية] (١١) من المنسوخ ثبت حكمها بقدر هذه الآية، ثبتت ست عشرة (١٢) سنة، فقال الكافرون من أهل

- (١) سورة الأنفال، آية ٥٧.
- (٢) سورة الحج، آية ٣٩.
- (٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ). ``
  - (٤) سورة الأحقاف، آية ١٠.
    - (٥) سورة الأحقاف، آية ٣٥.
    - (٦) سورة الأحقاف، آية ٢٠.
    - (٧) سورة الأحقاف، آية ١٥٪.
    - (٨) سورة الأحقاف، آبة ٦.
- (٩) عن قال بنسخها: ابن عباس، وابن حبيب. وقيل الآية محكمة لأن الآية خبر، ولا ينسخ الخبر. (مكي، الإيضاح، ص١٤١، ٤٢١).
  - ( ٢٠) سورة الفتح، آية ٢، وفي (أ): ليغفر الله لك.
    - (١١) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).
      - (١٢) في (أ): ستة عشر.

مكة: كيف يجوز لنا أن نتبع رجلاً لا يدري ما يفعل بد ولا بأصحابد، وقال المنافقون من أهل المدينة: كذلك. فلما كان عام الحديبية أنزل الله ناسخها، وهو أول سورة الفتح، وفي بعض التفاسير: لما نزلت هذه الآية فرح بها المشركون، وقالوا ما أمرنا وأمر محمد عند الله إلا واحد، وما له علينا مزية، ولولا أنه ابتدع ما يقوله من تلقاء نفسه، لأخبره الذي بعثه بما يفعل به، فنزل الناسخ، فقالت الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله، قد علمنا ما يفعل [الله](۱) بك، فما يفعل بنا؟ فنزل: «ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات»(۱). (الآية). وقوله: «ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً »(۱). فأخبر بما يفعل به وبأمته، ثم أخبر أن دينه يظهر على جميع الأديان، بقوله تعالى: «ليظهره على الدين كله »(۱). (الآية). فعند ذلك قال المشركون والمنافقون: قد أعلمه الله ما يفعل به وبأصحابه، فما عسى لنا؟ فنزل: «بشر (۱) المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً »(۱). ونزل عقبها: «ويعذب المنافقين والمنافقات»، من أهل المدينة. «والمشركين والمشركات»(۱)، من أهل مكة(۱).

- قوله تعالى: «فاصبر كما صبر أولوا العزم [من الرسل](٩) «(١٠). الآية

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>ً (</sup>٢) سورة الفتح، آية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، آية ٤٧.

<sup>: (</sup>٤) سورة التربة، ٣٣. والفتح، الآية ٢٨. والصف، الآية ٩.

<sup>(</sup>٥) في النسخ الثلاث: ويشر.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء، آية ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح، آية ٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٦٤.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحقاف؛ آية ٣٥.

منسوخة بآية السيف (١١) على ما فيه.

فائدة: أولوا العزم اختلف فيهم، فقيل: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ومعهم محمد. أو: نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب، وموسى، [وآدم] (٢) أو نوح، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، وأيوب. أو: الشمائية عشر المذكورون (٣) في سورة الأنعام. أو هم جميع أهل الشرائع (٤). قال ابن زيد (٥): لم يبعث الله نبياً إلا كان ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل (٢).

# سورة محمد عليه الصلاة والسلام

وتسمى سورة القتال، وهي مكية أو [مدنية] (٧). قال هبة الله: وهي إلى تنزيل المدني أقرب. قال بعضهم إلا آية وهي: « وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك» (٨). (الآية)، وهي ثمان أو تسع وثلاثون آية، وكلماتها خمسمائة وتسع وثلاثون. وحروفها ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون. وفيها من المنسوخ آبتان:

- قوله تعالى: «فإما مناً بعد وإما فداء»(٩). منسوخة بآية السيف (١٠)،

<sup>(</sup>١) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٦١

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) في (أ): المذكورين

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٦١، ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٥) ابن زيد، هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ القرشي التيمي المدني، رأى ابن عمر، وروى عن أبيه وأمه أمّ حرام وغيرهم، وروى عنه كثيرون، وهو ثقة، (التهذيب، ١٧٣/٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٨) سررة محمد، آية ١٣.

<sup>(</sup>٩) سررة محمد، آية ٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٧٢. والطبري، تفسير الطبري، ج٢٦، ص-٤٠.

أو بقوله: «فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم»(١). وبذلك قال قتادة، والضحاك، والسدي، وابن جريج (٢)، والأوزاعي (٣)، وفقهاء الكوفة، وقالوا: لا يجوز المن ولا الفداء على من وقع في الأسر من الكفار، وليس إلا قتلهم واسترقاقهم، والمن والفداء إنما كان يوم بدر ثم نسخ. وقال مجاهد: ليس اليوم من ولا فداء، إنما هو الإسلام وضرب العنق، وقيل لا نسخ. والآية محكمة عند ابن عمر، والحسن، وعطاء، وأكثر الصحابة، والثوري، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحق (١)، ويخير الإمام في الأسرى (١) المقاتلين بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم (١).

- قوله تعالى: « ولا يسألكم أموالكم »(١). الآية منسوخة بآية الزكاة (١)، وقيل لا نسخ، والمعنى ولا (١) يسألكم جميع أموالكم في الصدقات، بل ما فرضه عليكم فيها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، آية ٥٧.

<sup>(</sup>٢) ابن جريج، أبو الرليد عبدالملك بن عبدالعزيز الرومي، أخذ عن عطاء، وهو أول من صنّف الكتب بالحجاز، كان من أوعبة العلم، توفي سنة ١٥٠هـ. (ابن العماد، شذرات الذهب، ج١، ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) الأوزاعي، عبدالرحمن بن عمرو ولد ببعلبك، سمع من يحيى بن أبي كثير، مات ببيروت، سنة ٥٠هـ، كان إمام أهل الشام في زمانه. (ابن العماد، شذرات الذهب، ج١، ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي بن راهويه، عالم خراسان في عصره، أحد كبار الحفاظ، أخذ عنه أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، كان ثقة في الحديث، له تصانيف منها: المستد، توفي سنة ٢٩٨هـ/٨٥٣م. (الزركلي، الأعلام. ج١، ص٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢٦، ص ٤١. ٤٢.

<sup>(</sup>٦) في (أ): الاسرا.

<sup>(</sup>٧) سورة محمد، آية ٣٦.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٩) في (أ): لا.

### سورة الفتح

مدنية بإجماع، زعم بعضهم إلا ثلاث آيات، من أولها نزلن يوم فتح مكة. وهي تسع وعشرون آية. وكلماتها خمسمائة وستون. وحروفها ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون، وليس فيها منسوخ(١) بل(٢) ناسخ، وهو(٣) آية:

- قوله تعالى: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخّر »( $^{(1)}$ )، ناسخ المع قوله: «إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم »( $^{(0)}$ )، ولقوله: «[قل]( $^{(7)}$ ) ما كنت بدعاً من الرسل »( $^{(7)}$ ). (الآية).

فائدة: اختلف (العلماء) (١٨) في هذا الذنب، فقال عطاء: ما تقدم من ذنوب أبويك آدم وحواء ببركتك، وما تأخر من ذنوب أمتك بدعوتك. وقيل: ما تقدم من ذنب أبيك إبراهيم، وما تأخر من ذنوب النبيين، وقيل: [ما تقدم] (١٠) عما عملت (١٠) في الجاهلية قبل الرسالة، وما تأخر إلى نزول هذه السورة، وهذا عند من يجوز الصغائر على الأنبياء. وقيل: ما تقدم من حديث مارية، وما تأخر من أمر (١١) زيد، وقيل: ما تقدم من ذنبك يوم بدر، لأنه قال فيه [وهو

 <sup>(</sup>١) في (أ): من المتسوخ.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وبلا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وهي.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، آية ٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، آية ١٥، أيونس، آية ١٥، الزمر، آية ١٣٠٠

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف، آبة ٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقزفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): علمت.

<sup>(</sup>١١) في (أ): امرأة.

يدعو] (١): «إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض أبداً »(٢). فأوحى الله اليه: من أين تعلم ذلك؟ فكان هذا هو الذنب المتقدم، وما تأخر يوم حنين، لأنه لما انهزم الناس، قال لعمه العباس وابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كفاً من حصاة، فناولاه »، فرمى به في وجوه المشركين، وقال: «شاهت الوجوه »(٢). فلم يبق أحد منهم إلا وامتلأت عيناه رملاً وحصاة، فانهزموا، ثم نادى عليه الصلاة والسلام في أصحابه فرجعوا، فقال لهم: «لو لم أرمهم لم ينهزموا »(١). فأنزل الله تعالى: «وما رميت إذ رميت»(٥). (الآية). فكان هذا الذنب المتأخر.

### سورة ق

مكية، زعم بعضهم إلا آية مدنية، وهي: «ولقد خلقنا السموات والأرض» (٦). وهي خمس وأربعون آية، وكلماتها ثلاثمائة وخمسة وسبعون. وحروفها ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون. وهي أول المفصل، وقيل: الحجرات، وقيل محمد، وقيل: الضحى. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «فاصبر على ما يقولون» (۱)، [وقوله] (۱) «وما أنت عليهم بجبّار» (۱). منسوخ بآية السيف (۱۰).

<sup>. (</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>: (</sup>٢) النووي، مسلم بشرح النووي، ج١٢، ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) أي قبحت ، كما فسرها في هامش (أ).

<sup>(</sup>٤) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج٦، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، آية ١٧.

<sup>(</sup>٦) سورة ق، آية ٣٨.

<sup>(</sup>٧) سورة ق، آية ٣٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٩) سورة ق، آية ٥٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر: مكى، الإيصاح، ص٤١٧. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٧٤.

# سورة الذاريات(١)

مكية، وهي ستون آية. وكلماتها ثلاثمائة وستون، وحروفها ألف (٢) ومائتان وسبعة وسبعون. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: « وفي أموالهم حق للسائل والمحروم »(٣) منسوخ بآية النكاة (٤).

- قوله تعالى: «فتول عنهم فما أنت بملوم» (٥). منسوخ (١٦) بقوله: «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» (٧).

فائدة: معنى بملوم: أي لا لوم عليك، لأنك قد بلغت الرسالة. وقال سهل (^): أعرض عنهم، فقد جاهدت في الإبلاغ. وقال ابن عطاء: ارجع إلينا فما قصرت فيما أمرت. قالوا: «لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وظنّوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر (١)، لأنه عليه -الصلاة والسلام- أمر بالإعراض، فنزل الناسخ لطفاً بهم.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): والذاريات.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ألفان،

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات، آية ١٩.

<sup>(</sup>٤) ممن قال بذلك: الضحاك. وقيل الآية محكمة. وأنها في غير الزكاة على الندب لفعل الخبر والتطوع بالصدقات، فهي ندب غير منسوخة. (مكي، الإيضاح، ص٤١٩).

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات، آية ٤٥.

<sup>(</sup>٦) وهو قول الضحاك، وقيل: الآية منسوخة بالأمر بقتلهم وقتالهم في براءة وغيرها. (مكي، الإيضاح، ص٩١٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الذاريات، آية ٥٥.

<sup>(</sup>A) سهل بن عبدالله بن يونس التستري، أحد أئمة الصوفية وعلمائهم، له كتاب في تفسير القرآن الكريم، وكتاب رقائق المجين وغيرها، توفي سنة ٢٨٣هـ/ ٨٩٦م. ( الأعلام، ج٣، ص١٤٣).

<sup>(</sup>٩) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ص٢٧، ص١١.

# سورة الطور(١)

مكية، وهي سبع أو ثمان أو تسع وأربعون آية، وكلماتها ثلاثمائة واثنتا عشرة (٢)، وحروفها ألف وأربعمائة وخمسة. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «قل تربصوا فإني معكم من المتربصين»(٣). زعم بعضهم أن هذه الآية منسوخة بآية السيف(٤).

- قوله تعالى: «واصبر (٥) لحكم ربك فإنك بأعيننا  $(^{(1)})$ . نسخ الصبر  $(^{(1)})$ .

فائدة: معنى بأعيننا: أي: بمرأى منا، نرى ما يعمل بك فنحن تحفظك، فلا يصلون إليك بمكروه، فمن اختص بالله كان في حفظه، ومن كان في حفظه كان في مشاهدته استقام معه ووصل إليه، ومن وصل إليه انقطع عما سواه، ومن انقطع عما سواه عاش عيش الربانيين.

قال جعفر: عند سماع هذا الخطاب سهل عليه معالجة الصبر، واحتمال مؤنته، وكذلك كل ما يرد على العبد في حال المشاهدة. وقال رجل لذي النون (٨): علمني علماً يجلو الله به همي، ويحيي به قلبي، فقال: تلقي عن

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج): والطور.

<sup>(</sup>٢) في (أ): واثني عشر.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور، آية ٣١.

<sup>(</sup>٤) وقيل الأية غير منسوخة. (ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٧٦).

<sup>(</sup>٥) في (أ) : فاصبر.

<sup>(</sup>٦) سورة الطور، آية ٤٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسرخ، ج٢، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>A) ذو النون: هو أبو الفيض، ثوبان بن إبراهيم المعروف بذي النون المصري، كان ورعاً زاهداً، روى عنه الجنيد وغيره، توفي سنة ٢٤٥ه. (السيوطي، حسن المحاضرة، ج١، ص٢١٨. والسلمي، طبقات الصوفية، ص ١٥).

قلبك ذكر ما مضى، وذكر ما بقي، وتكون قائماً بوقتك، ودوام علمك بعلمه، كقوله لنبيه: «واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا »(١).

## سورة النجم(٢)

مكيسة، وعن ابن<sup>(٣)</sup> عباس، وقتادة، إلا قوله: «الذيسن<sup>(١)</sup> يجتنبون كبائر الإثـم»<sup>(٥)</sup>. (الآيـة). وهي إحدى أو ثنتان وستون آية، وكلماتها ثلاثمائة وستون، وحروفها ألف وثلاثمائة وسبعون. وفيها من المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا »(١). منسوخ بآية السيف(١). والمعنى: أعرض عن دعوة من رأيته معرضاً عن القرآن، وما فيه، مقبلاً على الدنيا وما فيها. قال بعضهم: ضيع وقته من اشتغل بموعظة طالبي الدنيا والراغبين فيها، لأنه لا يقبل أحد على الدنيا إلا بعد الإعراض عن الله.

- قوله تعالى: « وأن ليس للإنسان إلا ما سعى  $(^{(\Lambda)})$ ، عن ابن  $(^{(\Lambda)})$  عباس:

<sup>(</sup>١) سورة الطور، آية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) في (أ): والنجم.

<sup>(</sup>٣) في (ب): بن.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث: والذين.

<sup>(</sup>٥) سورة النجم، آية ٣٢.

<sup>(</sup>٦) سورة النجم، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظر: مكي، الإيضاح، ص٤٢٤. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٨) سورة النجم، آية ٣٩.

<sup>(</sup>٩) في (ب) : ين،

أن [هذا](١) الحكم منسوخ(٢) بقوله: «ألحقنا بهم ذريتهم(٣) »(٤)، فأدخل الأبناء الجنة بصلاح آبائهم. ومنع بعضهم النسخ(٥) لأن لفظ الآية خبر.

قائدة: قال عكرمة: كان هذا لقوم إبراهيم وموسى، فأما هذه الأمة فلهم ما سعوا، وما سعي لهم، وقال الربيع بن أنس<sup>(٢)</sup>: المراد بالإنسان هنا الكافر، وأما المؤمن فله أجر ما سعى وما سعي له. وقال الحسين بن الفضل (<sup>٧)</sup>: ليس للإنسان إلا ما سعى من طريق العدل، فأما من طريق الفضل فجائز أن يزيده.

قلت: ما أقرب هذا إلى الصواب. وقال بعضهم: اللام بمعنى على، أي: ليس على الإنسان إلا ما سعى، فلا يؤاخذ أحد بذنب [أحد] (٨) غيره. وقال بعضهم: أقرب الطرق إلى السلامة معرفة المرء نفسه، ومنعها من شهواتها، لأنها أكبر سعيها.

<sup>()</sup> ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٧٧، ص٧٤. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٧، ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث: ذرياتهم

<sup>(</sup>٤) سورة الطور، آية ٢١.

<sup>(</sup>٥) وهو قول أكثر العلماء ، فلا يعمل أحد عن أحد صلاة، ولا جهاداً إلا ما خصصته السنة وبينته. (مكي، الإيضاح، ص٤٢٣).

<sup>(</sup>٦) الربيع بن أنس بن زياد الخراساني، سمع من أنس بن مالك والحسن البصري، وروى عنه سليمان التيمي والأعمش وآخرون، كان عالم مرو في زمانه، توفي سنة ١٣٩هـ. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٢، ص١٧٠).

<sup>(</sup>٧) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي، نشأ في الكوفة، وكان من كبار المفسرين، توفي في نيسابور سنة ٢٨٢هـ/ ٨٩٥م. (الزركلي، الأعلام، ج٢، ص٥١٥ - ٢٥٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).

# سورة القمر

مكية، قال مقاتل إلا قوله: «سيهزم الجمع»(١). (الآية). وعنسه أيضاً الا قوله: «أم يقولون نحن جميع منتسصر»(٢). الآيات الشلاث. وهي خمس وخمسون آية، وكلماتها ثلاثمائة وأربعون، وحروفسها ألف وأربعمائة وخمسة. وفيها من المنسوخ:

- قوله تعالى: « فتولٌ عنهم» (٣). منسوخ بآية السيف (٤٠).

### سورة الواقعة

مكية، إلا قوله: «أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» (٥). (الآية). وقبوله: «ثلة من الأولين» (٦). (الآية). وهي ست أو سبع أو تسع وتسعبون آية، وكلماتها ثلاثمائة وست وسبعون، وحروفها ألف وستمائة وثلاثة وستون. وفيها من المنسوخ عند مقاتل خلافاً للجمهور:

- قوله تعالى: «وقليل من الآخرين» (٧). زعم أنه منسوخ (٨) بقوله: «ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» (١). ومعنى ثلة: أي جماعة كثيرة غير محصورة العدد من الناس.

<sup>(</sup>١) سورة القمر، آية ٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر، آية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة القبر، آية ٦.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة، آية ٨١.

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة، آية ١٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة، آية ١٤.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٨٠.

<sup>(</sup>٩) سورة الواقعة، الآيات: ٣٩-٤٠.

### سورة المجادلة

مدنية عند أكثرهم، وعن عطاء: العشر الأول منها مدني، والباقي مكي. وقال ابن السّايب(١): هي مدنيه إلا قوله: «ما يكون من نجوى ثلاثة»(١). (الآية). وهي إحدى أو ثنتان وعشرون آية، وكلماتها أربعمائة وست وتسبعون، وحروفها ألف وسبعهائة وستة وتسعون. وفيها من المنسوخ:

- قوله تعالى: «إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة »(٣). الآية منسوخة(١) بقوله: «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة »(٥). (الآية).

فائدة: لما نزل: «إذا ناجيتم الرسول». (الآية)، أمسكوا عن كلامه [حتى نسخت] (٦)، ولم يعمل بها غير علي بن أبي طالب. قال الكلبي: ولم يلبث (٧) حكمها غير ساعة حتى نسخت. وقال مقاتل: كان ذلك عشر ليال ثم نسخ. وعن علي: «إنّ في كتاب الله آية ما عمل بها أحد قبلي، ولا عمل بها أحد بعدي، وهي آية المناجاة، كان لي دينار، ولم أملك إذ ذاك غيره، فصرفته بعشرة

<sup>(</sup>١) ابن السايب: أبر النضر محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أخذ عن أبي صالح وجرير، وروى عنه الثوري، واشتهر بالتفسير، توفي سنة ١٤٠هـ. (الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٦، ص٢٤٨–٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة، آية ٧.

<sup>: (</sup>٣) سورة المجادلة، آية ١٢.

<sup>(</sup>٤) انظر: مكى، الإيضاح، ص٤٢٦. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٨١، ٣٨٢.

<sup>(</sup>٥) سورة المجادلة، آية ١٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقرفتين سقط من (أ)

<sup>(</sup>٧) في (أ): يثبت.

دراهم، ثم جعلت كلما أردت أن أسأل عن مسألة تصدقت بدرهم، حتى لم يبق معي غير واحد، فتصدقت به، وسألته، فنسخت الآية «(۱). وعن ابن(۲) عمر: «كان لعلي ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن، كانت أحب إلي من حمر النعم، تزويجه فاطمة، وإعطاؤه الراية، وآية النّجوى».

### سورة الحشر

مدنية، وهي أربع وعشرون آية، وكلماتها أربعمائة وخمس<sup>(٣)</sup> وأربعون، وحروفها ألف وثمانمائة وخمسون. قال هبة الله: وفيها ناسخ، وليس فيها منسوخ:

- قوله تعالى: « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل» (٤) ناسخ لقوله تعالى: «قل الأنفال لله والرسول» (٥). قلت: وفي دعوى هبة الله نظر من وجهين:

الأول: أنَّ قتادة قال في هذه الآية هي منسوخة بقوله تعالى: «واعلموا أغا غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول»(١٠). (الآية). قال: كانت الغنائم أول الإسلام تقسم على الأصناف، فنسخ بما في الأنفال، فجعل خمس الغنائم لا كلها لهؤلاء الأصناف، اللهم إلا أن يقال على هذا هي ناسخة ومنسوخة باعتبارين فلا تنافي.

<sup>(</sup>١) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٨١، ص-٢. ومكي، الإيضاح، ص٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) في (ب): بن. ا

<sup>(</sup>٣) في (أ): وخمسة.

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر، آية ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، آية ١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال، آية ٤١.

الثاني: رأيت بعض المفسرين قال في قوله تعالى: «ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم»(۱). في هذه الآية دلالة على جواز مصالحة الكفار على الجلاء من ديارهم، من غير سبي، ولا استرقاق، ولا جزية، ولا دخول في ذمة، لكن هذا الحكم منسوخ بأصره تعالى بقتل(۱) الكفار، حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، هذا ما لم يكن بالمسلمين عجز عن ذلك، فيصالحوا على الجلاء من بلادهم، فثبت بهذا أن في هذه السورة ناسخاً ومنسوخاً، فتأمل.

### سورة المتحنة

مدنية، إلا آية: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات» (٣). نزلت بالحديبية. وهي ثلاث عشرة (٤) آية. وكلماتها ثلاثمائة وثمان وأربعون، وحروفها ألف وأربعمائة وتسعون. وفيها [من] (٥) المنسوخ ثلاث آيات:

- قبوله تعالى: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم». (الآية)(٢). قال قتادة منسوخة(٢) بقوله: «فاقتلوا المشركين حيث وجدةوهم»(٨).

- قوله تعالى: «وآتوهم ما أنفقوا »(٩). أي: اعطوا مهر من لحقت بكم

<sup>(</sup>١) سورة الحشر، آية ٣.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بقتال.

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة، آية ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ثلاثة عشر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقرفتين سقط من (ب).

<sup>(</sup>٦) سررة المتحنة، آية ٨.

<sup>(</sup>٧) انظر: مكي، الإيضاح، ص٤٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة، آية ٥.

<sup>(</sup>٩) سورة المتحنة، آية ١٠.

مؤمنة لزوجها الكافر عمن تزوجها منكم. «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تحسكوا بعصم الكوافر» (١١). أي بعصم زوجاتكم اللاتي ارتددن ولحقن بالكفار. «واسألوا ما أنفقتم»، أي أعطيتم لهن من المهر، وخذوه منهم عمن تزوجها. «وليسألوا ما أنفقوا» أي من المهر عمن تزوجها منكم. وهذا كله كان للعهد الذي بينه – عليه الصلاة والسلام – وبين المشركين.

قال الزهري: لولا العهد والهدنة التي كانت بين رسول<sup>(۱)</sup> الله -صلى الله عليه وسلم-، وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق، فنسخ الله ذلك بقوله: «براءة من الله وسوله»<sup>(۱)</sup>. أي في نقض العهد، إلى قوله: «ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيانهم»<sup>(1)</sup>.

فائدة: ذكر أهل التفسير أنّ هذه الآية من أولها وهو: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات».الآية نزلت في سبيعة بنت الحارث<sup>(ه)</sup>، وذلك أنه –عليه الصلاة والسلام– صالح مشركي مكة عام الحديبية، على أنّ من أتاه من أهل مكة ردّه إليهم، ومن أتى أهل مكة من أصحابه لم يردّوه، وكتبوا بذلك كتاباً وختموا عليه، وكره كثير من المسلمين هذا الشرط، ولكن لهيبة رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أمسكوا على كراهية منهم، فلما قفل

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة، آية ١٠.

<sup>(</sup>٢) في (أ): النبي.

<sup>(</sup>٣) سورة التربة، آية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة التربة، آية ١٠٣.

<sup>(</sup>٥) سبيعة بنت الحارث الأسلمية، صحابية، مشهور عنها أنها تزوجت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، بعد أن وضعت حملها وأذن لها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بذلك، روى عنها عبدالله بن عمر وزفر بن أوس ومسروق بن الأجدع وآخرون. (ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ج٨، ص١٠٣).

راجعاً، لحقته سبيعة بنت الحارث، فقالت با محمد قد جئتك مؤمنة بالله، مصدقة بما جئت به مصدقة بما جئت به وسلم - نعْم ما جئت به وصدقت من أجله، وأخذها، فلحقها زوجها بجماعة من المشركين. فقال: يا محمد اردد علي امرأتي، فإنك شرطت أن ترد علينا من أتاك منا، وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد، فهم عليه الصلاة والسلام بردها عليهم، فنزلت هذه الارتدار.

واختلف العلماء في رد النساء، هل شرط في العقد لفظاً أو عموماً، فنهب بعضهم إلى أنه شرط صريحاً، فنسخ ردّهن من العقد، وبقى في الرجال.

قلت: فعلى هذا فالآية فيها(٢) نسخ السنة بالقرآن، والقرآن بالقرآن، وذهب بعضهم إلى أنه لم يشرط ردّهن في نفس العقد، وكان ظاهر عمومه يشتمل عليهن مع الرجال، فبين الله تعالى خروجهن عن عمومه بهذه الآية، ولذلك قال -عليه الصلاة والسلام- للوفد الذين أتوه: «إنما كان الشرط في الرجال دون النساء».

فإن قلت: ظاهر قوله تعالى: «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن» أنه يجوز نكاحهن بمجرد إسلامهن، واللحوق بنا. قلت: قد اختلفت الأثمة في ذلك، فإن كان ذلك قبل الدخول، انفسخ النكاح بمجرد اللحوق بنا، وجاز لنا نكاحها في الحال، ولا أعلم خلافاً في ذلك. وإن كان بعد الدخول ففيه خلاف بين الأثمة: فعند مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث(٣): لا يجوز إلا بعد انقضاء

<sup>(</sup>١) انظر: الواجدي، أسباب النزول، ص٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) في (أ): فيه.

<sup>(</sup>٣) الليث بن سعد بن عبدالرحمن، إمام أهل مصر في عصره، خراساني الأصل، اشتهر بالفقه، وكان من المجتهدين، له عدة تصانيف، توفي سنة ٥٧٥ه/ ٧٩١، (الزركلي، الأعلام، ج٥، ص ٢٤٨).

عدتها، فإن أسلم الزوج قبل انقضائها فهي امرأته (١١). وعند أبي حنيفة: إذا خرج أحد الزوجين من دار الحرب مسلماً أو بذمّة، وبقي الآخر حربياً، وقعت الفرقة، ولا يرى العدة على المهاجرة، خلافاً لصاحبيه، ويبيح نكاحها إلا أن تكون حامل (٢١).

- قوله تعالى: «وإنْ فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا (٣) (3) أي اعطوهم من الغنائم التي صارت بأيديكم من أموال الكفار، بقدر ما أنفقوا عليهن من المهر، ثم نسخ (٥) ذلك بقوله: «براءة من الله ورسوله»، إلى رأس خمس (٢) آيات.

### سورة المنافقون(٢)

مدنية، وهي إحدى عشرة آية، وكلماتها مائة وثمانون، وحروفها سبعمائة وسبعون. وفيها ناسخ لا منسوخ:

- قوله تعالى: « سواء عليهم أستغيفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر البله لهم»(١٩)، ناسخ لقوله: «إن تستغفر لهم سبعين مرة»(١٩)، وقد

<sup>(</sup>١) انظر: ابن رشد ، بداية المجتهد، ج٢، ص٤٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموصلي، الاختيار، ج٣، ص١١١.

<sup>: (</sup>٣) في (أ): انقوا.

<sup>(</sup>٤) سورة الممتخنة، آية ١١

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسرخ، ج٢، ص٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج): الخمس.

<sup>(</sup>٧) في (أ) و (ب) : المنافقين.

<sup>(</sup>٨) سورة المنافقون، آية ٦.

<sup>(</sup>٩) سورة التربة، آية ٨٠.

تقدم في براءة (١).

### سورة التغاين

مدنية عند أكثرهم، أو مكية إلا ثلاث آيات. نزلن بالمدينة: «يا أيها الذين آمنوا إنَّ من أزواجكم وأولادكم» (٢)، إلى آخرهن. وهي ثماني عشرة آية، وكلماتها مائتان وإحدى وأربعون، وحروفها ألف وسبعون. وفيها ناسخ لا منسوخ:

- قوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم» (٣). ناسخ (١) لقوله: «اتقوا الله حق تقاته» (١٥)، وقد مر في آل عمران.

#### سورة الطلاق

مدنية، وهي إحدى أو ثنتا أو ثلاث عشرة آية، وكلماتها مائتان وتسع وأربعون، وحروفها ألف وستون. وفيها ناسخ لا منسوخ:

- قوله تعالى: «وأشهدوا ذَوَي عدل منكم»(١) ناسخ لما في آخر سورة المائدة(٧) فراجعه هناك.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التغاين، آبة ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة التغاين، آية ١٩.

<sup>(</sup>٤) قيل: إن الآيتين محكمتان يرجعان إلى معنى واحد. (مكي، الإيضاح، ص٤٣٩).

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الطلاق، آية ٣.

<sup>(</sup>٧) الآية هي: «أو آخران من غيركم» سورة المائدة، آية ١٠٦.

وتسمى سورة القلم، مكية، عن ابن (١) عباس وقتادة إلا من قوله: «إنا بلوناهم» إلى قوله: «لو كانوا يعلمون» (٢). فإنه نزل بالمدينة، وهي اثنتان وخمسون آية. وفيها من المنسوخ على ما زعم بعضهم آيتان:

- قوله تعالى: «فذرني ومن يكذب بهذا الحديث»(٢). وقوله: «فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت»(٤). الآيتان منسوختان بآية السيف(٥).

# سورة المعارج

مكية، وهي ثلاث أو أربع وأربعون آية. وفيهامن المنسوخ آيتان:

- قوله تعالى: «فاصبر صبراً جميلاً»(١١). نسخ بآية السيف(١١)، ومنع بعضهم النسخ هنا.

فائدة: الصبر الجميل: [هو] (١٨) ما لا جزع فيه، أو هو رضى لا سخط فيه بحال. وقال سهل: هو رضى بغير شكوى. والصفح الجميل: هو الذي لا عتاب معه.

(١) في (ب): ين.

(٢) سورة ن، الآيات ١٧ -٣٣.

(٣) سورة ن، آية ££.

(ع) سورة ن، آية ٤٨.

(٥) انظر: ابن العربي، الناسخ والنسوخ، ج٢، ص٣٩٩.

(٦) سورة المعارج، آية ٥.

(٧) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٠٠٠.

(A) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

- قوله [تعالى](١): «فذرهم يخوضوا ويلعبوا (\*). الآية منسوخة بآية السنف(\*).

# سورة المزمل

مكية، عن ابن<sup>(1)</sup> عباس إلا قوله: «واصبر على ما يقولون »<sup>(6)</sup>. (الآيتين). وعن ابن يسار، ومقاتل: إلا آية نزلت بالمدينة وهي: «إن ربك يعلم أنك تقوم »<sup>(1)</sup>. وهي ثماني عشرة أو تسع عشرة أو عشرون آية، وكلماتها مائتان وخمس وثمانون، وحروفها ثمانائة وثلاثون. وفيها من المنسوخ ست آيات:

- قوله تعالى: «قم الليل» (٧). أي للصلاة «إلا قليلاً نصفه» (٨)، بدل من الليل، فقوله: «قم الليل إلا قليلاً»، يوجب قيام أكثر الليل، فلذلك أبدل منه «نصفه أو انقص منه قليلاً». قالوا: إلى الثلث «أو زد عليه» (١)، أي على النصف إلى الثلثين، وهذا تخيير بين قيام أقل من نصف الليل حتماً، وبين قيام نصفه ناقصاً إلى الثلث (١٠). [قالوا والمراد: الثلث الأخير وزائداً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سورة المعارج، آية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) في (ب): بن.

<sup>(</sup>٥) سورة المزمل، آية ١٠. وفي (أ): «واصبر صبرا جميلاً على ما يقولون» .

<sup>(</sup>٦) سورة المزميّل، آية ٢٠.

<sup>(</sup>٧) سورة المزمّل، آية ٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الزمّل، الآيات ٢-٣.

<sup>(</sup>٩) سوزة المزمل، الآيات ٣-٤.

<sup>(</sup>١٠) في (أ) : الثلثين.

إلى الثلثين ا(١)، فكان ذلك واجباً عليه وعلى أمته (١)، [لقوله: «وطائفة من الذين معك»، ثم نسخ (٣) الله ذلك] (١) بقوله: «علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى»، إلى قوله: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» (٥)، أي المفروضة.

فائدة: قال أهل التفسير: كان النبي -صلى الله عليه وسلم -وأصحابه يقومون، فلا يدري الرجل متى ثلث الليل، متى نصفه، متى ثلثاه، فكانوا يقومون الليل مخافة أن يصبحوا فلا يحفظ القدر الواجب، حتى انتفخت أقدامهم، وقام -عليه الصلاة والسلام- حتى تورّمت قدماه، فكان يقوم على أطراف أصابعه (٦). فعطف تعالى عليه برحمته، فقال: «طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» (٧). أي طأ الأرض بقدمك، ثم رحمه الله ومن معه فأنزل الناسخ. وكان بين نزول أول السورة وآخرها سنة، وقيل ستة عشر شهراً، وقالوا: ليس في القرآن سورة نسخ أولها آخرها إلا هذه السورة. وسئلت عائشة -رضى الله عنها- عن قيامه -عليه الصلاة والسلام- فقالت: «إن الله افترض عليه القيام في أول هذه السورة، فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى انتفخت القيام في أول هذه السورة، فقام عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاقتها اثني عشر شهراً في السماء، ثم أنزل(٨) التخفيف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) ممن قال بالنسخ هذا: ابن زيد. (منكي، الإيضاح، ص٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) سورة المزمّل، آية ٢٠ :

<sup>:</sup> (۲) في (ب) و (ج): أنامله:

<sup>(</sup>٧) سورة طد، الآيات، ١-٢.

<sup>(</sup>A) في (أ)؛ نزل.

في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً بعد الفريضة »(١١).

قلت: فظاهر كلام عائشة أنّ الوجوب نسخ في حقم عليم الصلاة والسلام [وحق أمته، وبه صرح بعض المفسرين فقال: نسخ قيام الليل في حقه عليم السلام] (٢) بقوله تعالى: «ومن الليل فتهجد به نافلة لك (7)، وعن أمته بالصلوات الخمس، وبه قال قتادة، ومجاهد. وقال ابن (3) عباس، وابن (4) جبير: كان قيام الليل فرضاً على الرسول وعلى أمته في الابتداء، فنسخ الله الوجوب عن الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الوجوب في حقه. قلت: وهو مذهب الحنابلة.

- قوله تعالى: «واهجرهم هجراً جميلاً »(١). منسوخ بآية السيف(١)، والهجر الجميل: ما لا جزع فيه، أو هو أن يجانبهم بقلبه وهواه، ويخالفهم مع حسن المخالفة والمداراة، والإغضاء، وترك المكافأة.

وعن أبي ذر (^): «إنّا لنكشر في وجوه قوم ونضحك إليهم، وإن (١) قلوبنا لتقليهم».

<sup>(</sup>١) النسائي، سنن النسائي بشرح السيوطي، م٢، ج٣، ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، آية ٧٩.

<sup>(</sup>٤) في (ب): ين،

<sup>(</sup>٥) في (ب): بن

<sup>(</sup>١) سورة المزمّل، آية ١٠.

<sup>(</sup>٧) ممن قال ينسخها: قتادة، وابن زيد ، وقيل : إن الآية محكمة. (مكي، الإيضاح، ص٤٤٥-٤٤٥).

<sup>(</sup>٨) أبر ذر: جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري، صحابي جليل، من السابقين إلى الإسلام، يضرب به المثل في الصدق، هاجر بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بادية الشام ثم رحل إلى دمشق، كان يدعبو إلى مشاركة الفقراء في أموال الأغنياء، مات في الربدة بالقرب من المدينة سنة ٧٨٥ حديثاً. (الزركلي، الأعلام، ج٢، ص١٤٠).

<sup>(</sup>٩) في (أ): وإنا.

- قوله تعالى: «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً»(١). زعم بعضهم أنّ هذه الآية منسوخة بآية السيف، ولم يصح ذلك(١).

- قوله تعالى: «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً »(٢). زعم بعضهم أنها نسخت بآية السيف، وبعضهم (٤) بقوله: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله»(٥).

### سورة المدثن

مكية، قال مقاتل إلا قوله: «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا » (٢) الآية مدنية. وهي خمس أو ست وخمسون آية، وكلماتها مائتان وخمس وخمسون، وحروفها ألف وعشرة، وفيها من المنسوخ على ما زعم بعضهم:

- قوله تعالى: «ذرني ومن خلقت وحيداً»( $^{(v)}$ . قيل: إنه منسوخ بآية السيف $^{(h)}$ .

## سررة القيامة

مكية، وهي تسع وثلاثون آية. وكلماتها مائة وتسع وتسعون. وحروفها ستمائة واثنان وخمسون. وفيها من المنسوخ على ما قال هبة الله:

<sup>(</sup>١) سورة المزمل، آية ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٣٠٤، ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمّل، آية ١٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان، آية ٣٠. وسورة التكوير، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة المدّثر، آية ٣١.

<sup>(</sup>٧) سورة المدّثر، آية ١١.

<sup>(</sup>٨) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٠٦.

- قوله تعالى: «لا تحرك به لسانك لتعجل به» (۱). منسوخ (۲) بقوله تعالى: «سنقرئك فلا تنسى » (۱) قلت: ووجه النسخ هذا غير (۱) ظاهر حداً (۱).

# سورة هل أتى

وتسمى سورة الإنسان، وسورة الدهر. وهي مكية أو مدنية إلا قوله: «فاصبر لحكم ربك» (١٠). (الآية)، فإنها مكية، أو من أولها إلى قوله: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن» (٧) مدني وباقيها مكي. وهي إحدى وثلاثون آية، وكلماتها مائتان وأربعون، وحروفها ثماغائة وأحد عشر. وفيها من المنسوخ ثلاث آبات:

- قوله تعالى: «على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً» (١٠). قال قتادة: كان أسيرهم يومئذ مشرك، وأخوك المسلم أحق أن تطعمه، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الأسارى (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، آية ١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٠٧.

<sup>· (</sup>٣) سورة الأعلى، آية ٦.

<sup>(</sup>٤) في (أ): عن.

<sup>(</sup>٥) أكثر العلماء على أنه هذا ليس بنسخ، وإغا هو بيان صدق ووعد حق. (انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، آية ٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الإنسان، آية ٢٣.

<sup>(</sup>٨) سررة الإنسان ، آية ٨.

<sup>(</sup>٩) انظر: الطبري، تفسير الطبري، ج٢٩، ص٢٠٨.

زعم بعضهم: أنّ هذه الآية منسوخة [بآية السيف](١) في حق الأسير، قالوا: وليس بشيء. قال الحسن: كان -عليه الصلاة والسلام- يؤتى بأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين، فيقول: «أحسن إليه، فيكون عنده اليومين والثلاثة».

- قوله تعالى: «فاصبر لحكم ربك» (٢٠). منسوخ بآية السيف (٣).

- قوله تعالى: «فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً»(٤) نسخ التخيير بآية السيف(٥).

### سورة عيس

مكية، وهي أربعون، أو إحدى أو ثنتان وأربعون آية، وكلماتها مائة وثلاثون. وحروفها خمسمائة وستة وعشرون (١٦). وفيها من المنسوخ على ما زعم بعضهم:

- قوله تعالى: «فمن شاء ذكره»(Y). منسوخ بآية السيف.

### سورة التكوير

مكية، وهي تسع وعشرون آية. وكلماتها مائة وأربع، وحروفها خمسمائة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان، آية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: ابن عربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٨-٤

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان، آية ٢٩:

<sup>(</sup>٥) انظر: ابن عربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وعشرين.

<sup>(</sup>٧) سورة عبس، آية ١٢.

[وثلاثة](١) وثلاثون. وفيها من المنسوخ:

- قوله تعالى: «لمن شاء منكم أن يستقيم»(Y). نسخ بالآية التي تليها وهو(Y): «وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين»(Y).

فائدة: عن أبي هريرة لما نزل: «لمن شاء منكم أن يستقيم» قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم<sup>(٥)</sup>. وروي أنّ القائل لذلك أبو جهل<sup>(٢)</sup>، فنزل الناسخ. وفيه دليل أنّ الإنسان لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله، ولا شراً إلا بخذلانه.

قال الواسطي (٧): عجزك في جميع أوصافك وصفاته، فلا تشاء إلا بشيئته (٨)، ولا تعمل إلا بقوته، ولا تطبع إلا بفضله، فماذا يبقى لك، وبماذا تفخر من أفعالك، وليس إليك من فعلك شيء.

قال بعضهم: إنَّ دعوى النسخ في نحو قوله: «لمن شاء منكم» الآية، وقوله: «فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً »(١٠). وقوله: «فمن شاء ذكره»(١٠٠). غير

<sup>(</sup>١) ما بين المعقرفتين سقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير، آية ٢٨.

<sup>(</sup>٣) ني (أ): وهي.

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير، آية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: الواحدى، أسباب النزول، ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبرى، تنسير الطبرى، ج٣٠، ص٨٤.

<sup>(</sup>٧) الواسطي: هو أبو يكر بن محمد بن سليمان بن الحرث البغدادي، كان حافظاً بحراً، توفي سنة ٢٣٨هـ ( ابن العماد، شذرات الذهب، ج٢، ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٨) في (أ) بمشيتة.

<sup>(</sup>٩) سررة الإنسان، آية ٢٩.

<sup>(</sup>۱۰) سررة عبس، آية ۱۲.

متجه، لأنه سبحانه إنما أخبر أن مشيئتهم [لا](١) تقع [إلا](٢) بعد مشيئته تعالى..

### سورة الطارق

مكية، وهي ست عشرة أو سبع عشرة آية، وكلماتها إحدى وتسعون، وحروفها مائتان وتسعة وثلاثون. وفيها من المنسوخ:

- قوله تعالى: «فسهل الكافرين أمهلهم رويداً» (٣). أي: انظرهم ولا تستعجل عليهم، نسخ بآية السيف(٤)، وأخذهم الله يوم بدر.

فائدة: رويد نصب مصدراً (٥) تصغير رود، وربما استعمل مُكبّراً في الشعر، قال: كأنه ثمل يمشي على رود، أي على مهل ورفق. ومهل وأمهل وأمهل واحد بمعنى الإنظار، وجمع الله تعالى بين اللغتين ليكون أبلغ في الزجر لهم والتصبر (٢) والتصبير له -عليه الصلاة والسلام-.

#### سورة سيح

مكية، وتسمى سورة الأعلى. وهي تسع عشرة آية، وكلماتها ثنتان وسبعون، وحروفها مائتان وأحد وسبعون. وفيها ناسخ لا منسوخ:

(٣) سورة الطارق، آية ١٧.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن العربي، الناسخ والمتسوخ، ج٢، ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) في (أ): مصدر.

<sup>:</sup> ٦) في (ب) و (ج): والنصر.

- قبولد تعالى: «سنقرئك فالا تنسى» (١١). ناسخ (٢) لقبولد: «ولا تعبجل بالقرآن» (٣). (الآية).

### سورة الغاشية

مكية، وهي ست وعشرون آية. وكلماتها ثنتان وسبعون، وحروفها مائة وأحد وثمانون. وفيها من المنسوخ:

- قوله تعالى: «لست عليهم بمسيطر» (٤) أي بمسلط لتكرههم على الإيان، نسخ بآية السيف(٥).

### سورة ألتين(٦)

مكية أو مدنية. وهي ثمان آيات، وكلماتها ثنتان وثلاثون، وحروفها مائة وسبعة عشر. وفيها من المنسوخ:

- قوله تعالى: «أليس الله بأحكم الحاكمين»(٧) معناه: خلّ عنهم فإن الله يحكم بينهم، نسخ بآية السيف.

### سورة [والعصر]<sup>(٨)</sup>

مكية أو مدنية، وهي ثلاث آيات، وكلماتها ثمان وعشرون، وحروفها

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى، آية ٦.

<sup>(</sup>٢) انظر: ابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص١٥١. والطبري، تفسير الطبري، ج٣٠، ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة طه، آية ١١٤.

<sup>(</sup>٤) سررة الغاشية، آية ٢٢.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبرى، تفسير الطبرى، ج٠٣، ص١٦٦. وابن العربي، الناسخ والمنسوخ، ج٢، ص٤١٣.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج): والتّين.

<sup>(</sup>٧) سورة التين، آية ٨.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

مائة وسبعة عشر. واختلف فيها المفسرون، فقال الأكثرون(١): ليس فيها منسوخ، وقيال آخرون: نسخ من الجملة الاستثناء: «إلا الذيبين آمنوا»(١). (الآبة). وفيه ما فيه.

### سورة الكافرون

مكية عند أكثرهم، أو مدنية. وهي خمس أو ست آيات. وكلماتها ست وعشرون. وحروفها ثلاثة وتسعون. وفيها من المنسوخ:

- قوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين»(٣). منسوخ بآية السيف. والله سبحانه وتعالى أعلم

قال المصنف (٤) رحمه الله وعفى عنه (٥): إن هذه الآيات المكرمة، والكلمات المعظمة، كلها قد قال بنسخها علماء الإسلام، وتكلم عليها الأئمة الأعلام، إلا أن منها ما هو متفق عليه كآية عدة الوفاة، ومنها ما هو مختلف فيه كآية: «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» (١). وقد أحببت أن أذكر جميع الناسخ والمنسوخ، وإن لم يكن متفقاً عليه، وهذا هو الذي دعاني داعي الإلهام إليه.

(٤) في (أ): المصر-

<sup>(</sup>١) في (أ) : الأكثر:

<sup>(</sup>٢) سورة العصر، آية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الكافرون، آية ٢.

<sup>(</sup>٥) في (ب)و(ج): قال المصنف: العبد الفقير الحقير، راجي عفر مولاه الغنّي الكبير: اعلم.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام، آية ١٢١.

## فهرس الآيات

| رقم الصفحة            | رقم الآية | إسم السورة  |
|-----------------------|-----------|-------------|
| 44                    | 77        | سورة البقرة |
| 79                    | AT        |             |
| 07.04                 | 1.4       | ı           |
| ٧٠ ، ٦٨               | 1-9       |             |
| 14, 74                | 110       |             |
| 14, 77                | 128       |             |
| <b>Y1</b>             | 129       |             |
| ٧١                    | 10.       | . 1         |
| ٧٣                    | 109       |             |
| ٧٤                    | 1.7.      |             |
| ٧٤                    | 144       |             |
| ٧٤                    | 144       |             |
| V0.00                 | 14-       |             |
| 91                    | 144       | •           |
| <b>YY</b>             | 1,44      | •           |
| <b>YX</b> , <b>XY</b> | 1.46      |             |
| YA . 6 Y              | 1,40      | '           |
| ٧٨                    | 19.       | 1           |
| <b>79</b>             | 191       |             |
| ٧٩                    | 144       |             |
|                       |           |             |

YA 198 410 414 ۸۲ . ۸ . 419 44-XY 444 14 277 ٦٨٣ 279 16 . 14 444 16:04 272 ٥٤ YYA AE LOY YE. 719 ٨٤ 707 779 444 ٨٤ YAY 74. 04 444 35.74.01 287 ۳۸، ۵۸ ፖሊፕ سورة آل عمران ٣٨، ٥٨، ٨٨ ۲. 44 -187-

74-44 λA AA AA 1.4 141.44 9. V7.7. 10, 40, 48 24. 98.69 YE. A1 .0 . 1 . YE £Å -1744-

|         |            | ;                                     |
|---------|------------|---------------------------------------|
| 4.4     | <b>Y</b> 1 |                                       |
| 44      | ۸.         | $\frac{1}{2}$                         |
| 99.41   | ۸١         | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |
| 44      | . 4.       | :                                     |
| 44      | 91         |                                       |
| 99      | 9.4        | :<br>-<br>                            |
| 99      | 94         |                                       |
| 1       | 117        | !                                     |
| 4.      | 177        | t .                                   |
| 100     | 144        |                                       |
| 1.4     | 18.        |                                       |
| ١       | 120        |                                       |
| 1.1     | 157        |                                       |
| 1.1     | <b>Y</b>   | سورة المائدة                          |
| 1.1     | ٣          |                                       |
| ۲۸، ۸۰۲ | 0          | , in the second                       |
| 1.1     | 14         |                                       |
| 1.7     | 45-44      |                                       |
| 11.4    | ٤٢         |                                       |
| Vo      | ٤٥         | :                                     |
| 1.4     | ٤٩         |                                       |
| 1.4     | AY         |                                       |
| 174 17  | 91-9-      |                                       |
|         | ;          |                                       |
| •       | -1.44-     |                                       |

Α,

٥. 1.4 1.4 141.1.8 101.1.7 77 1.7 74 1.7 **17-PF** 1.7 ٧. 1.4 91 1.4.1.0 94 1-0 1.2 1.4 1.1 1.4 1.1 1.4 117: 1.1 141 1.1.7.1 140 1.1 144 1.1 104-101 1.7 101 1.9 109 1.9 سورة الأعراف TT . 145 141 1.4 -119-

```
1.4
                         174
      1.4
                         141
      1.9
                        177
      11.
                        14.
      11.
                        199
     177
                        Y . 0
   111, 271
                                         سورة الأنفال
                         1
     109
                         17
     111
                        ٣.
     111
                        44
     111
                        45
    114
                        44
     117
                        44
111, 101, 271
                        ٤١.
 10V.10£
                        OV
    117
                        11
     111
                        72
  117.01
                        70
    114
                        77
    114
                        44
    114
PP. 311. KF1
                                         سورة التوبة
                     -19 --
```

-191-

|       | 119     | 1.9       |              |
|-------|---------|-----------|--------------|
| :     | 14119   | 14        | سورة هود     |
|       | 17.     | 10        |              |
|       | 119     | 14        |              |
| :     | 119.    | 116       |              |
| ; i   | 14.     | 171       |              |
|       | 17.     | 177       | ·            |
|       | AY      | ٤٧        | سورة يوسف    |
| :     | 141     | 4         | سورة الرعد   |
|       | 141.14. | <b>W1</b> |              |
| : ;   | ٤٦      | 49        |              |
|       | 17.     | 24        | ٠.           |
|       | ٥٤      | ٤         | سورة إبراهيم |
|       | 171     | 44        |              |
| :     | 144     | WE.       |              |
| : : : | 177     | . ٣       | سورة الحجر   |
| : :   | 177     | ٨٥        |              |
|       | 177     | ٨٨        |              |
|       | 777,174 | 96        | •            |
|       | 177     | 14        | سورة النحل   |
|       | ١٢٣     | ٤١        |              |
|       | ٥٣      | ٤٤        |              |
|       | 174     | ٦٧        |              |
|       | *a<br>• |           |              |
| 1.    |         | -194-     |              |
|       | •       |           |              |
|       |         |           |              |
|       |         | 1         |              |

٠.

Ħ

|              | AY .       | 145     |
|--------------|------------|---------|
| 120          | 1.1        | ٥٣      |
|              | 11.        | 144     |
|              | 140        | 148     |
|              | 144-144    | 144     |
| سورة الإسراء | 14         | 101.14. |
|              | 42         | 140     |
| ,A           | 44         | ٧٥ .    |
| •            | 0 £        | 177     |
|              | ٧.         | 140     |
|              | <b>YY</b>  | 140     |
|              | ٧٤         | 140     |
|              | 77         | 140.145 |
|              | <b>Y9</b>  | 140     |
|              | ٨.         | 140     |
|              | 44         | 145     |
|              | 1.4        | 140     |
|              | 11.        | 177     |
| سورة الكهف   | , <b>A</b> | 177     |
|              | YA         | 177     |
|              | 44         | 144     |
|              | ۳.         | 144     |
|              | 1.4        | 177     |

|          | •     | '<br>!                                |
|----------|-------|---------------------------------------|
|          |       |                                       |
| 174      | 44    | سورة مزيم                             |
| 177      | ٥٨    |                                       |
| 174      | 09    |                                       |
| 144      | 709   |                                       |
| ١٢٨      | ٦.    |                                       |
| 177      | ٧١    |                                       |
| 174      | Yo    |                                       |
| ١٧٨      | AE    |                                       |
| 1 146    | Y-1.  | سورة طه                               |
| 121.144  | 118   |                                       |
| 179.174  | 14.   |                                       |
| 144      | 140   |                                       |
| 11179    | 4.8   | سورة الأنبياء                         |
| ۱۳.      | 1.1   |                                       |
| ۱۳.      | 11    | سورة الحج                             |
| 144      | 17    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 14.      | 19    |                                       |
| 108,188  | 49    |                                       |
| 121.12.  | 04    |                                       |
| ۱۳۱      | 79    |                                       |
| ۱۳۲ ، ۸۹ | YA .  |                                       |
| 144      | 0 £   | سورة المؤمنون                         |
| 144      | 76    |                                       |
|          |       |                                       |
|          | -1985 |                                       |
|          |       |                                       |
|          |       | #<br>                                 |

ē

-190\_

| V        | <b>~</b> 4 | 44    | سورة النمل    |
|----------|------------|-------|---------------|
| 1        |            | 70-07 | سورة القصص    |
| 1        | ٤.         | 00    |               |
|          | *4         | ٨٥    |               |
| •        | ٤٠         | F3    | سورة العنكبوت |
| 1        | ٤١         | 6.    |               |
| 1        | ٤١         | ٦.    | سورة الروم    |
| 1 1      | £ Y        | ٤     | سورة لقمان    |
| 1        | ٤٢         | 44    |               |
| <b>\</b> | ٤١         | **    | • •           |
| 1        | ٤٢         | 17    | سورة السجدة   |
| · 1      | ٤٢         | 14    |               |
| 1 1 A    | ٤٢         | ۳.    |               |
|          | · ·        | ٦ .   | سورة الأحزاب  |
| 1        | 00         | ٤٧    |               |
| 1        | ٤٣         | ٤٨    |               |
|          | ٤٣         | 0 -   | •             |
| 1        | ٤٣         | ٥١    |               |
| 1        | ٤٣         | 0 4   |               |
|          | 14         | ٥٣    |               |
| 1        | ٤٤         |       | سورة سبأ      |
| 1        | ٤٤         | Y 0   |               |
| 1        | ٥١         | ٤٧    |               |
|          |            |       |               |
|          |            | -197- |               |

| 160     | 44         | سورة فاطر    |
|---------|------------|--------------|
| 160     | 145        | سورة الصافات |
| 127     | ٧.         | سورة ص       |
| 101     | AM         |              |
| 121     | ٨٨         |              |
| 184     | *          | سورة الزمر   |
| 154     | ١.         |              |
| 101.164 | 14         |              |
| 157     | 10         |              |
| 127     | 44         |              |
| 154     | ٤١-٣٩      |              |
| 124     | ٤٦         |              |
| 154     | ٥٣         |              |
| 10.     | <b>Y</b>   | سورة غافر    |
| 154     | 14         |              |
| YEY     | 40         | •            |
| 181     | 00         |              |
| 181     | VV         |              |
| 9.4     | ٨٥         |              |
| 184     | 45         | سورة فصلت    |
| ١٥-     | <b>o</b> . | سورة الشوري  |
| 10.     | ٦          |              |
| 10:     | 10         |              |
|         |            |              |
|         |            |              |

| :           |           | :            |
|-------------|-----------|--------------|
|             |           | :<br>:       |
|             |           |              |
| 5           | ٧.        |              |
| 10.         | 74        |              |
| 129         | 78-74     |              |
| 169         |           |              |
| 107.169     | ٤١-٣٩     |              |
| 101         | ٤٣        |              |
| 1 101       | ٤٨        |              |
| ٤٦          | ٤         | سورة الزخرف  |
| 107         | ٤٥        |              |
| 107         | ٨٣        |              |
| 104         | <b>A9</b> |              |
| 104         | 10        | سورة الدخان  |
| 104         | 09        |              |
| 104         | 16        | سورة الجاثية |
| ٤٦          | 44        |              |
| 301, 401    | 9         | سورة الاحقاف |
| 10£         | 1.        |              |
| 101         | 10        |              |
| 100.108.149 | 40        |              |
| 107.110     | ٤         | سورة محمد    |
| 107         | 14        | •            |
| 104         | <b>77</b> |              |
| 174         | 1         | سورة الفتح   |
| 104.106.1-1 | <b>Y</b>  |              |
|             |           |              |
|             | -191      |              |
|             |           |              |
|             |           |              |

÷

|            | T               | •             |                |
|------------|-----------------|---------------|----------------|
|            |                 |               |                |
| :          |                 |               |                |
|            | £7              | <b>Y9-Y</b> A |                |
|            | 176             | ۸۱            |                |
|            | 17.0            | <b>V</b>      | سورة المجادلة  |
| ·          | 170             | 14            |                |
|            | 170             | 18            | ·<br>-         |
|            | 137             | ۳.            | سورة الحشر     |
|            | 177.00.00       | <b>V</b>      |                |
|            | 177             | ٨             | سورة المتحنة   |
| ŝ          | 17A . 17V . 0 - | <b>\.</b>     | ·<br>·         |
|            | 14. 151. 15     | 11            |                |
|            | 100             | ٩             | سورة الصف      |
|            | 14. 111 41      | 7             | سورة المنافقون |
|            | 171             | 16            | سورة التغابن   |
|            | 141.49          | 14            |                |
|            | 1. £            | <b>Y</b>      | سورة الطلاق    |
|            | 1.71            | .٣            |                |
| · <b>½</b> | 177             | WW-14         | سورة ن         |
| ,          | YYY.            | ٤٤            |                |
|            | ۱۷۲             | £Å            | •              |
|            | 177             | 0             | سورة المعارج   |
|            | 90              | 444           |                |
|            | ۱۷۳             | £ ¥           |                |
| • (        | 177             | <b>Y</b> : ,  | سورة المزمل    |
|            |                 |               |                |
| 4          |                 | -7            |                |
|            | *               |               |                |
| <b>\</b>   |                 |               |                |

| 174                 | <b>7-</b> 7 | 1            |
|---------------------|-------------|--------------|
| 174                 | 2-4         | ٠.           |
| 140                 | <b>y</b> •  |              |
| 177                 | 11          | <b>:</b> .   |
| 171                 | 19          |              |
| 145.144             | ۲.          |              |
| 177                 | 11          | سورة المدثر  |
| 177                 | #1          |              |
| 177                 | 17          | سورة القيامة |
| 177                 | . 🔥         | سورة الإنسان |
| 177                 | 44          |              |
| 174.144             | 45          |              |
| 144.144             | 44.         |              |
| 171.177             | ۳.          |              |
| 144                 | 14          | سورة عبس     |
| 144                 | YA          | سورة التكوير |
| 771, 271, 271       | 44          |              |
| 114.                | 17          | سورة الطارق  |
| 141.141.441.141     | 4           | سورة الأعلى  |
| 141                 | . **        | سورة الغاشية |
| 141                 | À           | سورة التين   |
| <b>\</b> \ <b>Y</b> | ٣           | سورة العصر   |
| 144                 | ٦           | سور الكافرون |
|                     |             | •            |

# فهرس الأحاديث

| الصفحة    |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      |
| £9.60, YE | - كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يحرمن                         |
| ٤٧        | <ul> <li>لقد قرأنا على عهد رسول الله: لا ترغبوا عن آبائكم</li> </ul> |
| ٤٧        | - رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصنين                          |
| 29        | - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.                                   |
| ٤٩        | - لا تحرم المصة ولا المصتان                                          |
| 10.44     | - خذوا عنَّي فقد جعل الله لهن سبيلاً                                 |
| V7.00     | - إن الله أعطى كلّ ذي حق حقه فلا وصية لوارث.                         |
| oV        | - نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل أهل الذمة.                           |
| 0.1       | - كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها                                 |
| 44        | - إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم                 |
| <b>YY</b> | - وددت أن أحوّل إلى الكعبة                                           |
| ٧٤        | - أحلت لنا ميتتان ودمان                                              |
| Vo        | - لا يقتل مؤمن بكافر.                                                |
| ٧٥        | - المسلمون تتكافأ دماؤهم                                             |
| ٧٥        | - من قتل عبده قتلناه به.                                             |
| ٧٥        | - أن رسول الله قتل رجلاً من المسلمين برجل من أهل الذمة.              |
| ٧٥        | - لا يقاد والد بولده.                                                |
| ٨٦        | - إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها                           |
|           |                                                                      |

| 74     | - لا تقولوا كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٨٦     | <ul> <li>إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها</li> </ul>                       |
| ٨٩     | - أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى                                      |
| 44     | - خذوا عني فد جعل الله لهن سبيلاً                                       |
| 94     | - إنّ الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر.                                  |
| 90-96  | <ul> <li>نزل النبي في بعض أسفاره فشكوا إليه الغربة…</li> </ul>          |
| 90     | - نهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر                                 |
| 44     | - لا يحلُّ مال امريء إلا بطيب نفسه                                      |
| 117.94 | - الأزيدن على السبعين                                                   |
| 1.4    | - مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر                                       |
| 11.    | - جئتك من عند ربّك بمكارم الأخلاق                                       |
| 177    | <ul> <li>استأذنت ربي في أن أستغفر لها</li> </ul>                        |
| 174    | - لأستغفرن لأبي كما استغفر إبراهيم                                      |
| 140    | - قلنا يا رسول الله : ما الاستئناس؟                                     |
| 169    | - أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر عند الغضب                     |
| 10.    | - استقيموا ولن تحصوا                                                    |
| 109    | - إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد                                          |
| 109    | <ul> <li>ناولاني كفأ من حصاة، فناولاه، فرمى به وجوه المشركين</li> </ul> |
| 144    | - نعم ما جئت به وصدقت من أجله                                           |
| ١٧٨    | - كان النبي يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين                        |

### فهرس الأبيات الشعرية

الصفحة

لئن قلد الناس الأنسسة إنني لفي منذهب الحبير ابن حنبل راغب ٨ أقلد فتستواه وأعسشق قسوله وللناس فسما يعشقون مذاهب يا ساحر الطرف يا من مهجتي سحرا كم ذا تنام وكم اسهرتني سعرا لو كنت تعلم مسا ألقساه منك أتعبت يا منيستي وليسا إليك سرا: فالشوق أقلقني والوجد أحرقني والجسسم ذاب لما قسد حلّ بي وطرا ليت في الدهر لو حظيت بيـــوم فسيسه أخلو من الهسوى والغسرام خسالي القلب تبساريح وجسد وصحدود وحسرقحة وهيسام إغا الناس بالاء ومسيحن وهمسسوم وغسسوم وفاتن وعناء وضناء قسسريهم وهلاك ليس فسيسه مسؤقن حسستوا ظاهرهم كي يخدعسوا ليس في باطنهم شيء حــــــــن فساحلزن عشرتهم واتركنها واجتنبهم سينما هذا الزمن شربت الإثم حستى ضل عسقلي كسناك الأثم يذهب بالعسقسول ١٢٤

# فهرس الأعلام

**(i)** 

|                    | (1)                        |
|--------------------|----------------------------|
| YV . FOI. KOI. WE! | – إيراهيم عليه السلام      |
| <b>Y</b> **        | – إبراهيم الحربي           |
| Y                  | - إبراهيم بن عبدالله الكجي |
| 12                 | - ابن الباقلاتي            |
| 100                | - أين جريج                 |
| ۳، ۲۷، ۲۷          | - اين الجوزي               |
| · Y                | – ابن حزم الأنصاري         |
| 107                | – ابن زید                  |
| 170                | - ابن السایب               |
| 1.4                | – ابن سیرین                |
| ٧, ٧٧              | – اين العربي               |
| 14.                | – ابن عطاء                 |
| 188.1.8            | – این مسعود                |
| 185                | - ابن المسيب               |
|                    |                            |

- أبو أيوب الانصاري

YV . Y - أبو إسحق إبراهيم بن إسحق - أبو بكر 144.94 - أبو جعفر المرادي أحمد بن محمد - أبو حنيفة 14. .44 - أبو داوود سليمان - أبو سفيان 109 - أبو العالية ٧٣ - أبو عبيدة . 1.4 - أبو عبيد القاسم بن سلام YV . Y - أبو منصور الأزهري - أبو موسى الأشعري 04 - أيو النصر محمد بن السائب الكلبي YA – أبو هريرة - أحمد بن حنبل 179 . 107 . 146 . 971 - أحمد بن خلف الأشبيلي - أحمد الغنيمي - آدم عليه السلام 107 -r . 7 - .

- إسحق عليه السلام 104.104 99 - أم سلمه 124 - أنس بن مالك 04 - الأوزاعي 104 . - أيوب عليه السلام 107 (پ) - الباقلاتي محمد بن الطيب 44 : - البراء بن عازب 112.1.0 - البردعي محمد بن عبدالله ۲ - ينو عبد الدار 99 - بنو قريظه . ٧1 - بنو النضير. ٧١ (ث) - الثوري 104.1.4 (ج) - جايرين عبدالله

(ح) - حذيفة بن اليمان ... 144 YV. FY. Y. 1. VOI. AY! 174.44 - الحسين بن الفضل البجلي - الحسين بن واقد (5) - ذو النون (ر) - الربيع بن أنس **(ز)** 1. 77. 77 - الزركشي 148.110 - الزهري ـ - زيد بن أسلم 101 - زید بن حارثة 126 -4.4(س)

174 - سبيعة بنت الحارث - السدى، إسماعيل بن عبد الرحمن YY, F11, YY1, 031, YOL - سعد بن أبي وقاص 41 . 170 . 170 . 176 . 1. 47. 77 44 - سهل بن عبدالله التستري - سويد بن الصامت ÀÁ YY . YY - السيوطي (m) 179 . 10V . 17E . 40 . - الشافعي 142 ٥٨، ٢٠١، ٨٠١، ١٣١، ١٣١ 107

صالح

- الضحاك بن مزاحم

(m)

(ض)

101

YF, PF, FY, OA, 171, YOL

(ط)

طاووس

- عائشة

- العياش

- عبدالرحمن بن زيد بن أسلم

- عيدالقاهر بن الطاهر التميمي

- عبدالله بن الحافظ أبي داود

- عبدالله بن حبيب السلمي

- غبدالله بن عباس

- عبدالله بن عبدالرحمن

- عبدالله بن عمر

- عطاء بن أبى رباح

- عطاء بن يسار

- عبدالله بن أبي سرح

۲۷، ۱۳٤ (و)

140.154.1.8.64

104

171

۲، ۹۵، ۱۰۰، ۲۰۱، ۳۱۲،

7/1, 37/, 07/, 77/, 73/, 03/, 77/, 77/, 77/, 07/

۱۵۷،۱۵۷،۱۰۰

170 .104 .107 .176 .17.

-Y.9 0\_

174 . 176 . 1 . 4 . 74 - عكرمة - العلاء بن زيد 77 - علي بن أبي طالب 170 . 124 . 146 . 67 . 1 -علي بن أحمد 14 – علي حسن - عمر بن الخطاب Y3, YY, AY, . A, YP, 111. 144.145 12 - عمر عبدالله - عيسى عليه السلام 107 (غ) 99 (ك)

فرعون ِ ۳

- قتادة

ِ (ق)

٧٢، ١٧٢، ٥٧١

ry, yyı, vol. yrı, rrı,

(b) - الكلبي 140 **(J)** - لوط 107 179 - الليث **(**<sub>7</sub>) - ماريا 101 – مالك بن أنس 104:14E .09 - مجاهد 17. 27. . 9. 7.1. 4.71. 341, 401, 0VI - محمد (صلى الله عليه وسلم) 001, 701, PT1 Y . YY. محمد بن بركات السعيدي 44 - محمد بن جرير الطبري 11 - محمد جميل بن شطى - محمد حجازي - محمد السفاريني YA. ٧. محمد بن على بن الحسين -414-

- محمد المحبّى 11 - محمد المرادي Y1 YY . KY - مسلم بن يسار : 77 - معاذ بن جبل ۸. 14 - معقل بن يسار 170.160.146 - مقاتل - مکّ*ی* 4, 47, 47, 03, 73, 43 178.107 - موسى عليه السلام (j) YA - ناصر الدين البيضاوي 1.4 - النجاشي 17 - نجم عبدالرحمن YY, 03, 73, Y3 :- التحاس أحمد 146:1.4.40 - النخمي 107 - نوح عليه السلام - النيسابوري محمد

-717-

(4)

(ز)

- هبة الله بن سلامة

هية الله بن عبدالرحيم

1, 7, 77, 73, 23, 301

. 107

.

۱۷۹ (ي)

4

107

107

-317-

## فهرس المصنغات

## (1)

| - إتحاف ذوي الألباب                      | 14         |
|------------------------------------------|------------|
| - الإتقان في علوم القرآن                 | **         |
| – إحكام الأساس                           | 14         |
| - إخلاص الوداد                           | ١٢ .       |
| - الأدلة الرفية                          | 14         |
| - إرشاد ذوي الأفهام                      | ١٣         |
| - إرشاد ذوي العرفان                      | 14         |
| - إرشاد من كان قصده لا إله الا الله وحده | . 14       |
| - أرواح الأشباح                          | 14         |
| - أزهار الفلاة                           | 14         |
| - أقاويل الثقات                          | ١٣         |
| - الانتصار لصحة نقل القرآن               | YV         |
| - الآيات المحكمات والمتشابهات            | 14         |
| - الإيجاز                                | Y1, F3, Y3 |
| - الايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه         | 47.44      |

| 14 |               | - إيقاف العارفين                              |
|----|---------------|-----------------------------------------------|
|    | (ب)           |                                               |
| ١٣ |               | - بديع الإنشاءات والصفات                      |
| ١٣ |               | - البرهان في تفسير القرآن                     |
| YY |               | - البرهان في علوم القرآن                      |
| ١٣ | .*            | - بشرى ذوي الإحسان                            |
| 14 |               | - بشری من استنصر                              |
| 18 |               | - بهجة الناظرين                               |
|    | (ت)           |                                               |
| 14 | عقيقة الميزان | - تحقيق البرهان في إثبات                      |
| 14 | خان           | - تحقيق البرهان في شأن الد                    |
| 14 | ك من رمضان    | - تحقيق الرجحان بصوم الشا                     |
| ۱۳ | الأعراف       | - تحقيق الخلاف في أصحاب                       |
| 16 | مون           | <ul> <li>تحقيق الظنون بأخبار الطاء</li> </ul> |
| 16 |               | - تحقيق المقالة                               |
| 16 | شاق           | - تسكين الأشواق بأخبار الع                    |
| 16 |               | - تشويق الأنام للحج                           |
|    |               |                                               |

-417-

| 121 | ت مسير البيضاوي                                         |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ١٤  | - تلخيص أوصاف المصطفى                                   |
| 16  | - تنبيه الماهر                                          |
| 12  | - تنوير بصائر المقلدين                                  |
| 16  | - تهذيب الكلام في حكم أهل مصر والشام                    |
| 16  | - توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان           |
| 11  | <ul> <li>توفيق الفريقين على خلود أهل الدارين</li> </ul> |
|     | (ج)                                                     |
| YA  | - جامع البيان في تأويل القرآن                           |
|     | (ح)                                                     |
| 16  | - الحجج المبينة                                         |
| 16  | <ul> <li>الحكم الملكية والكلم الأزهرية</li> </ul>       |
|     | (5).                                                    |
| ١٤  | دفع الشبهة والغرور                                      |
| 16  | - دليل الحكام في الوصول إلى دار الإسلام                 |
| ١٤  | - دليل الطالب في الفقه                                  |
| 16  | - دليل الطالبين لكلام النحويين                          |

|                                         | -    |                                          |              |                | :                                     |     |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-----|
| :                                       | : '  |                                          | •            |                |                                       | ,   |
|                                         |      | 10                                       |              |                | - ديوان شعر 🕆                         | ,   |
| :                                       |      |                                          | (ر)          |                | :                                     |     |
| :                                       |      |                                          | <b>(</b> )/. |                | [m]]                                  |     |
| :                                       |      | 10                                       |              |                | - رفع التلبيس                         |     |
|                                         |      | ٨، ٥١                                    |              | •              | - روض العارفين                        | :   |
|                                         |      | 10                                       | لخضر         | في الكلام عن ا | - الروض النضير                        |     |
| :                                       |      | 10                                       |              |                | - رياض الأزهار                        | •   |
|                                         |      |                                          | (س)          | .*             |                                       | •   |
|                                         |      |                                          |              |                | ·<br>- السراج المنير                  |     |
| :                                       | • ;  | i: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |              | ·<br>:         | - سلوك الطريقة                        |     |
|                                         |      | ٨، ٥١                                    |              | . (            |                                       | •   |
|                                         |      | 10                                       |              | ,              | - سلوك المصاب                         |     |
|                                         |      | :                                        | (ش)          |                | 10 ° 1                                |     |
| - :                                     | -: ! | 10                                       | 1.<br>1      |                | شفاء الصدور                           | ;   |
| * : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | : :  |                                          | (غ)          |                |                                       |     |
|                                         |      | 10                                       |              | الفقه          | - غاية المنتهى في                     | ,   |
| :                                       |      | · ·                                      | ' (ن)        | ;              |                                       |     |
|                                         | . 11 | :                                        |              | alan Stil T. Î | : !!! i -                             | • • |
|                                         |      | 10                                       |              |                | - فتح المنان بتفسير                   |     |
|                                         |      | 10                                       |              | ار السبيل      | - فوائد من شرح من                     |     |
| :                                       | . !  |                                          |              |                | · ·                                   |     |
| :<br>:<br>:                             |      |                                          | -414-        |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |
| . :                                     |      | ·<br>·                                   |              | · ·            | :                                     |     |
| . 1                                     | • 1  |                                          |              | •              | :                                     |     |

- الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة . 10 (ق) - قرة عين الودود - قلائد العقيان 10.9 - قلائد المرجان £7, 49, 47, 47, 19, 14 - القول البديع 17 (0) - كتاب في تفسير القرآن - الكلمات البينات 17 – الكواكب الدريه 17 (J) . - لطائف المعارف 17.4 – اللفظ الموطأ 17 (م) - ما يفعله الأطباء 17 - محرك سواكن الغرام 17 - مرآة الفكر

-419-

17

- المسائل اللطيفة - مسبوك الذهب 17 - المسرة والبشارة - معرفة الناسخ والمنسوخ - مقدمة الخائض في علم الفرائض 17 - منية المحبين 17 (ن) - النادرة الغريبة - نزهة المتفكر - نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر - نزهة الناظرين في فضائل الغزاة . 17 - الناسخ والمنسوخ 4, 44, 43 - ناسخ القرآن ومنسوخه Y, VY - نواسخ القرآن 44 .4

## فهرس الأماكن

(بٍ)

- بدر ۲۷، ۱۵۸، ۱۵۸ - بیت المقدس ۲۷، ۵۵ ک

- بيروت

- الجامعة الاردنية

(ج)

- الجامع الأزهر

– جامع السلطان حسن

(ح)

- الحديبية

- حنين (خ)

- خيبر

(د) - دمشتر - دمشتر

A4 A4 .a

|    |     |       | •                          | •     |                                       |
|----|-----|-------|----------------------------|-------|---------------------------------------|
| ī. |     |       |                            |       | 1<br>1                                |
|    |     | 1     |                            | (ر)   |                                       |
| ¥  |     |       |                            |       | :                                     |
|    |     |       | . 49                       |       | - الرباط                              |
|    | . ; | •     | . ,                        |       |                                       |
|    |     |       | 1.0                        |       | – الرياض                              |
|    |     | J.    | 1,0                        |       | <b>5 5</b> .                          |
|    |     |       |                            | (ش)   |                                       |
|    |     | ;;· . |                            | (-0)  |                                       |
|    |     | :     |                            |       | - الشام                               |
|    |     | 1 .   | 1 £                        |       | !                                     |
| ·  |     |       | •                          | (ط)   |                                       |
| 4  |     |       |                            | (4)   |                                       |
|    |     |       | •                          |       |                                       |
| 4  |     |       | Y                          | 25    | - طور کرم                             |
|    |     |       |                            |       |                                       |
|    |     |       | •                          | (6)   |                                       |
|    |     | :     |                            | •     |                                       |
|    |     | • . • | 1-1                        | •     | - عر <b>فات</b>                       |
|    |     |       |                            |       | <u> </u>                              |
|    |     | ; -   | •                          | (ك)   | :                                     |
|    |     |       |                            |       |                                       |
|    |     |       | Y                          |       | - فلسطين                              |
|    |     |       |                            | ٠.    | : .                                   |
| *  |     |       |                            | (ق)   | :                                     |
|    |     | :     |                            |       |                                       |
| *  | - 1 | •     | ٧، ٨، ٧١                   |       | – القاهرة                             |
|    |     |       | , , , , , , ,              | ·     |                                       |
|    |     | •     | . •                        | •     | - القدس                               |
|    |     |       | •                          |       |                                       |
|    |     | ·     |                            | (U)   |                                       |
| !  | 1.1 |       |                            |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|    |     |       | <b>/ / / / / / / / / /</b> | *     | الكعبة                                |
|    |     |       | 71 (71                     |       | :                                     |
| •  | 1 1 | • .   |                            |       | :                                     |
| •  | : : |       | •                          |       | :                                     |
| 4  |     |       |                            | 1     | <u> </u>                              |
|    |     |       |                            |       |                                       |
|    |     |       |                            | -777- |                                       |
| =  |     | 1     |                            |       |                                       |
|    |     | •     |                            |       | :                                     |
| 21 |     | · .   |                            | •     |                                       |
| -# |     | :     |                            |       | 4.                                    |

(0)

16.14

49

141

. 177, 377, 177, 177, 177,

١٣٨

(ن)

Y

,

111-

## المصادر والمراجع

- این آنس، مالك، (ت۸۷۱هـ/۸۸٤م)، الموطأ، ترتیب محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۸۵م.
- ابن البارزي، هبة الله عبدالرحيم (ت٧٣٨هـ/١٣٣٧م)، ناسخ القرآن ومنسوخه، تحقيق حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط٢، بيروت، ١٩٧٢م.
- این جزي، محمد بن أحمد، (ت٩٧٢هـ/١٣٨٩م)، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الفكر، بيروت.
- أين الجوزي، عبدالرحمن بن على (ت٩٩٥هـ/٢٠٢م)، نواسخ القرآن (الناسخ والمنسوخ)، تحقيق خليل إبراهيم، ط١، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١٩٩٢م.
- ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني، (ت٥٥٨هـ/١٤٤٨م)، الإصابة في تمييز الصحابة، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - تهذيب التهذيب، دار إحياء التراث العربي، ط٢، بيروت، ١٩٩٣م.
- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، تحقيق ابن باز، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن حرم، محمد بن أحمد (ت ٩٣٢م)، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، ط١، بيروت، ١٩٨٦م.
  - ابن حنبل، أحمد (ت٤١٠/٥٥٥م)، المسند، دار الفكر، بيروت.

- ابن رشد، محمد (ت٥٩٥هـ/١٩٨م)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط٨، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٦م.
- ابن شطي، محمد بن جميل، مختصر طبقات الحنابلة، تحقيق فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت،
- ابن عبدالبر، أبو عسر يوسف بن عبدالله الأندلسي (ت٢٣٥هـ/ ١٠٧٠ م) الاستذكار، تحقيق عبدالمعطى أمين قلعجي، دار الوعي، ط١، القاهرة، ١٩٩٣.
  - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق على محمد البجاوي، القاهرة.
- ابن العساد، أبو الفلاح عبدالحي (ت ١٩٧٨ هـ ١٧٧٣م)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن قدامة، مرفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد (ت٦٣٠هـ/١٢٣٢م)، المغني على مختصر الخرقي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ابن كثير، إسماعيل بن عمر (ت٤٧٧هـ/١٣٧٧م)، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، ط١، بيروت، ١٩٨٦م.
- ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥هـ/٨٨٨م) ، سأن ابن ماجه، تحقيق صدقى جميل العطار، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٥م .
- اين منظور، محمد بن مكرم (ت ٧١١هـ/١٣١١م) ، لسان العرب، دار السان العرب . العرب .
  - أبوزهرة، محمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٥٨.
- أبو عبيد ، القاسم بن سلام ( ت٢٧٤هـ/ ٨٣٨ م) ، الناسخ والمنسوخ في القرآن

العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، دراسة وتحقيق محمد بن صالح المديفر، مكتبة الرشد، ط١، الرياض، ١٩٩٠م.

- الآمدي، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد (ت١٣٣هـ/١٣٣م)، الإحكام في أصول الأحكام، ضبطه وكتب حواشيه إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٥م.

- الألوسي، محمود بن عبدالله (ت ١٨٥٤هم ١٨٥٤م) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، صححه محمد حسين العرب، دار الفكر، بيروت ١٩٩٤هم.

- البخاري، محمد بن إسماعيل (ت ٢٥٦هـ/ ٨٧١م) ، صحيح البخاري، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت .

- البغدادي، إسماعيل باشا (ت ١٨٢١ه/١٩٢٠م) هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م.

- **البیضاوي**، عبدالله بن عمر (ت ۱۰۸۵هـ/۱۰۸م)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، دار صادر ، بیروت .

- البيهقي، أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨هـ/ ٢٦، ١م) ، السنن الصغرى ، تحقيق بهجة يوسف حمد أبو الطيب، دار الجيل، ط١، بيروت .

- السان الكبرى، دار المعرفة، بيروت.

- الترمذي، محمد بن عيسى، (ت ٢٩٧هـ/٨٩٢م) سنن الترمذي ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٩٨٧م .

- الجوهري، إسماعيل بن العماد (٣٩٨هـ/١٠٠٧م)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، ط٤، بيروت، ١٩٩٠م.
- حاجي خليفة، مصطفى بن عبدالله القسطنطي (ت ١٠٦٧ هـ ١٩٥٧)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٢م.
- الحموي، ياقوت بن عبدالله (ت٢٦٦ه/ ١٢٣٠م)، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ١٩٧٩م.
- الدار قطني، على بن عمر (ت ٣٨٥هـ/١٩٨٥م)، سنن الدار قطني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٩٣م.
- الدار مي، عبدالله بن عبدالرحمن (ت 200هـ/١٠٠٨م)، سنن الدارمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الذهبي، محمد بن أحمد (ت ٧٤٨ هـ/١٣٤٧ م) سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وحسين الأسد ، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٩م .
  - الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، ط٣، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٤م.
    - : أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٦م.
- الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله (ت٤٧٥هـ/١٣٩١م)، البرهان في علوم القسرآن، مكتبة ومطبعة عيسسى البابي الحلبي وشركاه، ط٢، القاهرة، ١٩٧٢.
  - البحر المحيط في أصول الفقه، دار الصفوة، القاهرة، ١٩٨٨م.
    - الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت .

- السجستائي، سليسمان بن الأشبعث، سنن أبي داود، (ت ٢٧٥ هـ/ ٨٨٨م) ، دار الجنان، ط۱، بيروت، ١٩٨٨م .

- السلمي، يوسف بن عبدالبر (ت ٤٦٣هـ/ ١٠٧٠م)، طبقات الصوفية، تحقيق أبي الأشبال الزهبري، دار ابن الجوزي، ط٣، الرياض، ١٩٩٦م .

- السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن (ت ٩٩١١هـ/١٥٠٥م) ، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، ط١، القاهرة، ١٩٦٧م.

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، تحقيق أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة. ط١، ١٩٦٧م.

- الشائعي، محمد بن إدريس (ت٤٠٢هـ/٨١٩م)، الأم، دار الفكر، بيروت.

-الشربيني، محمد الخطيب (ت٩٧٧هـ/ ١٥٧٠م)، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الفكر، بيروت، ١٩٧٨م.

- الصالح، صبحي، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٨٦م.

-الصنعاني، عبدالرزاق بن همام (ت٢١١هـ/٨٢٦م)، مصنف عبدالرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط٢، بيروت، ١٩٨٣م.

- الطهري، محمد بن جرير (ت ۳۱۰هـ/۹۲۳م)، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية ، ط۱، بيروت، ۱۹۹۲م.

- القرطبي، محمد بن أحمد (ت ٣٩٥هـ/١٠٩ م)، الجامع لأحكام القرآن، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت

- القيسي، مكي بن أبي طالب (ت ٤٣٧هـ/ ١٠٤٥م)، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه، تحقيق أحمد حسن فرحان، دار المنارة، ط١، جدة، ١٩٨٦م.
- -الكشف عن وجوه القراءات السبع، تحقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، ط٣، ١٩٨٤م.
- المحبي، محمد أمين بن فضل الله، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت .
- المعافري، محمد بن عبدالله بن العربي (ت ٤٣هه / ١٠٤٨م) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، تحقيق عبدالكريم العلوي المدغري، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٩٩٢م.
- الموصلي، عبدالله بن محمود (ت٦٨٣ه/١٢٨٥م)، الاختيار لتعليل المختار، تعليق محمود أبو دقيقة، دار المعرفة، بيروت.
- النسائي، أحمد بن سنان (ت ٣٠٣ هـ/ ٩١٦م) سنن النسائي بشرح السيوطي، دار الجيل، بيروت .
- النووي، يحيى بن شرف (ت ٦٧٦ هـ/١٢٧٨م)، صحيح مسلم بشرح النووي، المطبعة المصرية ومكتبتها، القاهرة.
- النيسابوري، محمد بن عبدالله الحاكم (ت٥٠٤هـ/١٠١م)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت.
- الهيثمي، على بن أبي بكر (ت ١٤٠٥هـ/١٥٥م)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،

## فهرس الموضوعات

| : | الصفحة     |                                       |       | Yes            | الموضوع              |
|---|------------|---------------------------------------|-------|----------------|----------------------|
| : | •          |                                       |       |                | – مقدمة              |
|   | ٥          |                                       | :     | <b>4.*.</b>    | – ترجمة المؤلف       |
|   | <b>Y</b>   |                                       |       | <u>`</u> ,     | – اسمه ونسبه         |
| : | V          | :                                     |       |                | - نشأته وحياته       |
| : | <b>A</b>   | :                                     |       |                | - شيوخه              |
| ! | <b>N</b> - |                                       |       |                | - مكانته العلمية     |
|   | 11         | ·.<br>•                               |       |                | – مصنّفاته           |
| : | 17         | :                                     | . ! " |                | - وفاته              |
| : | 19         |                                       | . (4  | (أهميته وأسلوب | - كتاب قلائد المرجان |
| : | *1         |                                       |       |                | - أهمية الكتاب       |
|   | **         | ·                                     |       | ف              | - نسبة الكتاب للمؤل  |
| : | **         |                                       |       |                | - مقدمة الكتاب       |
| : | 77         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       | عرض المادة     | - طريقة الكتاب في    |
| : | 77         |                                       |       |                | - مصادر الكتاب       |
| : | Y.A        | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e |       |                | - منهج التحقيق       |
|   |            |                                       | •     |                | • ,                  |

| ۳۱           | - نماذج من المخطوطات                           |
|--------------|------------------------------------------------|
| P.Y          | - صورة عن الصفحة الأولى من النسخة (أ)          |
| 45           | - صورة عن الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)         |
| 44           | - صورة عن الصفحة الأولى من النسخة (ب)          |
| 44           | - صورة عن الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)         |
| £. 1         | - صورة عن الصفحة الأولى من النسخة (ج)          |
| ٤٢           | - صورة عن الصفحة الأخيرة من النسخة (ج)         |
| 44           | - النص المحقق (كتاب قلائد المرجان)             |
| ٤١           | - مقدمة المؤلف                                 |
| EY           | - لطيفة في الحث على معرفة الناسخ والمنسوخ      |
| ĹĹ           | - مقدمة في معنى النسخ                          |
| ٤٧           | - فائدة في أقسام المنسوخ في القرآن             |
| <b>0</b> • · | - فائدة في أقسام الناسخ في القرآن              |
| ٥٣           | - فائدة فيما يجوز أن يكون ناسخا ومنسوخا        |
| ٧.           | - فائدة في الفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء |
| 11           | - فائدة فيما يدخل فيه النسخ                    |
| 44           | - فائدة يجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل             |

| :   | 74             | 4+                                    | - الفرق بين النسخ والبداء                           |
|-----|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| :   | 70             |                                       | - باب ذكر السور التي دخلها الناسخ والمنسوخ          |
|     | ٦٥.            |                                       | - السور التي فيها المنسوخ دون الناسخ                |
| :   | 70             |                                       | - السور التي فيها الناسخ دون المنسوخ                |
| :   | 77             | :.    .                               | - ضوابط عامة في النسخ                               |
| :   | 77             |                                       | - باب ذكر الناسخ والمنسوخ على نظم سور القرآن.       |
| :   | ጓ <b>ለ</b> ፡ [ |                                       | - سورة الفاتحة                                      |
|     | ٦٨.            |                                       | – سورة البقرة                                       |
| . : | ۲۱.            |                                       | - فائدة في تحويل القبلة                             |
|     | ٨.             |                                       | - فائدة في سبب نزول: «يسألونك عن الخمر»             |
|     | 74             | » مؤول لا منسوخ                       | - فائدة في أن قوله تعالى: «وإن تبدوا ما في أنفسكم . |
| :   | ٨٧             |                                       | – سورة آل عمران                                     |
| :   | 44             |                                       | سورة النساء                                         |
| . ! | 47             |                                       | - فائدة في الولاء                                   |
| !   | 1.1            | tan                                   | - سورة المائدة                                      |
|     | * :            | i e                                   |                                                     |
|     |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                     |
| . : | . !            |                                       |                                                     |

| 1.0   | سورة الاتعام                   |
|-------|--------------------------------|
| 1.4:  | - سورة الأعراف                 |
|       | سورة الأنفال                   |
| 116   | - سورة التوية                  |
| 114   | – سورة يوئس                    |
| 114   | - سورة هود                     |
| 17.   | - سورة الرعد                   |
| 171 - | - سورة إبراهيم                 |
| 177   | - سورة الحجر                   |
| 144   | – سورة النحل                   |
| 146   | - سورة الإسراء                 |
| 140   | - فائدة في زيارة النبي قبر أمه |
| . 177 | - سورة الكهف                   |
| 177   | – سورة مريم                    |
| 144   | - سورة طه                      |
| 1.79  | - سورة الأنبياء                |
| 14.   | - سورة الحج                    |
|       |                                |

| \ <b>r</b> \ <b>r</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - سورة المؤمنون          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| New Control of the Co | - سورة النور             |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - فائدة في معنى القواعد  |
| 1.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - سورة الفرقان           |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - سورة الشعراء           |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سورة النمل             |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سورة القصص             |
| 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - سورة العنكبوت          |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - سورة الروم             |
| 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سورة لقمان             |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - سورة السجدة            |
| 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - سورة الأحزاب           |
| NEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سورة سيأ               |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سور <del>ة</del> فاطر  |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - سورة الصافات           |
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سورة ص                 |
| 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – سورة ص<br>– سورة الزمر |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |

| 154               | - سورة غافر                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 124               | – سورة فصلت                                              |
| 164               | <ul> <li>فائدة حول ادفع بالتي هي أحسن</li> </ul>         |
| 1                 | – سورة الشورى                                            |
| 169               |                                                          |
| 10.               | - فائدة في حقيقة الاستقامة                               |
| ي هم ينتصرون» ۱۵۱ | - فائدة في أنّه لا نسخ في قوله «والذين إذا أصابهم البه   |
| 107               | - سورة الزخرف                                            |
| 104               | - سورة الدخان                                            |
| 104               | - سورة الجاثية                                           |
| 106               | - سورة الأحقاف                                           |
| 106               | - فائدة حول قوله: «وما أدري ما يفعل بي ولا بكم»          |
| 107               | - فائدة في أولي العزم من الرسل                           |
| 107               | - سورة محيد                                              |
| ١٥٨               | – سورة الفتح                                             |
|                   | - فائدة في معنى الذنب في قوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من |
|                   | – سورة ق                                                 |
| 109               |                                                          |
| 17.               | – سورة الذاريات                                          |

| ਰ<br>ਵ     | ١٦.        | : «بملوم»                                            | - فائدة في معنى                     |
|------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            | 171        |                                                      | – سورة الطور                        |
|            | 171        | : «بأعيننا»                                          | - فائدة في معنى<br>- سورة النجم     |
|            | 177        | ه الأمة ما سعوا وما سعي لهم                          |                                     |
| ·          | 176        |                                                      | - سورة القمر                        |
| ;          | 178        |                                                      | - سورة الواقعة<br>- سورة المجادلة   |
|            | 170        | الى: «إذا ناجيتم الرسول»                             |                                     |
|            | 177        |                                                      | - سورة الحشر                        |
| ¥          | \7V<br>\7A | ول: «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) | - سورة المتحنة<br>- فائدة في سبب نز |
| T          | ١٧.        |                                                      | - سورة المنافقون                    |
|            | 171        |                                                      | - سورة التغابن                      |
| :          | 171        |                                                      | - سورة الطلاق<br>- سورة ن           |
|            | 177        |                                                      | – سورة المعارج                      |
| , , ,      |            | - K & L -                                            | ·<br>:                              |
| <b>L</b> . |            | -1, 4-                                               |                                     |

| 177 | - فائدة في معنى الصبر الجميل                        |
|-----|-----------------------------------------------------|
| ۱۷۳ | – سورة المزمل                                       |
| 146 | - فائدة في قيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه    |
| 177 | - سورة المدثر                                       |
| 177 | - سورة القيامة                                      |
| 144 | - سورة هل أتى                                       |
| 144 | ~ سورة عيس                                          |
| ١٧٨ | – سورة التكوير                                      |
| 144 | - فائدة في أن الإنسان لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله |
| ١٨. | – سورة الطارق                                       |
| ١٨٠ | – فائدة في معنى رويد ومهلً                          |
| ١٨٠ | – سورة سبّح                                         |
| ١٨١ | – سورة الغاشية                                      |
| 141 | – سورة النين                                        |
| 141 | – سورة العصر                                        |
| 144 | – سورة الكافرون                                     |
|     | – الفهارس                                           |

a cont

- فهرس الآيات

- فهرس الأحاديث

- فهرس الأبيات الشعرية

- فهرس الأعلام

- فهرس المصنّفات

- فهرس الأماكن

- المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات

-110-

\_Y . O.

-110-

-111-

-YYY-